

# Piensa.

Pocas cosas tienen más poder que un pensamiento.

Porque un pensamiento tiene el potencial para convertirse en algo importante. Para crear algo positivo. Y dar la humanidad la inspiracion para desarrollarse.

Lo que hace que el pensamiento sea tan poderoso es que puede ser creado por cualquiera. En cualquier momento. En cualquier lugar.

Por eso el pensamiento debe animado y cultivarse en todas sus formas.

No importa lo pequeño que sea, o lo inalcanzable que pueda parecer.

Porque en cualquier lugar se produce el pensamiento, las grandes ideas le siguen.
Las mentes se iluminan.
El conocimiento avanza.
Y la gente descubre nuevas formas de desarrollar su potencial.

Así que empieza a pensar.



## Cuando mejorar es posible

Se dice que cuando se afronta un objetivo, la dificultad no radica en el hecho de lograrlo, sino en mantenerlo. Lo hemos hablado alguna vez. Es lo que llamamos la continuidad del éxito. La expresión no hace ninguna referencia a cuando la meta se convierte en inédita por su excepcionalidad. Podemos concluir que, en este caso, la dificultad se extrema. Todo ello nos permite referirnos a la cosecha de títulos del FC Barcelona durante el curso 2010/11, de los que hacemos un amplio repaso en páginas interiores. Nunca hasta ahora los equipos profesionales habían completado una temporada aportando 16 títulos al Museo. Pero a pesar de tratarse de un hecho tan excepcional, en los despachos y en los vestuarios de Can Barça existe margen de mejora. ¿Cómo? Vayamos por partes.

Nuestros equipos de fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y fútbol sala han acumulado unos resultados sin precedentes, fruto, entre otros factores, del desarrollo de un modelo deportivo propio y de una labor de captación y gestión del talento muy profesionalizada. Y sobre estos factores hay que insistir para garantizar un nivel de competitividad óptimo para seguir aspirando al máximo. Aquí hay que situar la labor de planificación deportiva y las nuevas incorporaciones. Cuando cerremos esta edición, ya se habrá incorporado una gran parte de los jugadores solicitados por los técnicos. El equipo que dirige Guardiola se ha reforzado con la llegada de Alexis Sánchez y el ascenso definitivo de Thiago y Fontàs. Al Palau también llegará un buen número de caras nuevas. En baloncesto vuelve Rabaseda, y aterriza el americano

Chuck Eidson. Dos jóvenes formados en la cantera también reforzarán el balonmano azulgrana, Mikel Aguirrezabalaga y Viran Morros. Gaby Cairo se estrenará en el banquillo del hockey con la llegada de Marc Gual y Pablo Álvarez. Y, finalmente, el fútbol sala se ha reforzado con Sergio Lozano y Gabriel.

Además, la Junta Directiva compatibiliza la ejecución de la planificación deportiva con un reto permanente: trasladar la excelencia conseguida en el terreno del deporte a los diferentes ámbitos de gestión del Club. Los resultados de los proyectos impulsados a lo

EXISTE LA
CONVICCIÓN
DE QUE EL
DEPORTE Y
LA GESTIÓN
TIENEN
MARGEN
DE MEJORA

largo de la pasada temporada ya son muy evidentes. Económicamente, aunque la situación sigue siendo delicada, se ha cerrado el ejercicio con 9 millones de pérdidas, menos de la mitad de los 21,4 previstos en el pre-

supuesto, y para esta temporada ya se prevé obtener beneficios. Los ingresos de la UEFA, la mayor venta de entradas en el Camp Nou, el patrocinio de Qatar Foundation y el plan de reducción de gasto explican esta mejora. En el Área Social, de la que presentamos un amplio informe más adelante, se ha puesto en marcha una serie de iniciativas dirigidas a impulsar y proteger el papel del socio dentro de la Entidad. Y el Área Patrimonial empieza la temporada con el estreno de la nueva Masia. Mejorar, sin duda, es posible.





#### AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2011

**EDITA** Departamento de Comunicación FC Barcelona **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN** Ketty Calatayud Av. d'Arístides Maillol, s/n 08028 Barcelona **T** 902 1899 00 **F** 93 411 22 10 revista@fcbarcelona.cat

DIRECTOR Toni Ruiz SUBDIRECTOR David Saura REDACTORES Laura Aparicio, Roger Bogunyà, Xavier Catalán, Jordi Clos, Marc Guillén, David R. Jover, Jaume Marcet, Miriam Nadal, Sergi Nogueras, José M. Lázaro, Francesc Orenes, Marc Parramon, Anna Segura y Manel Tomàs REDACTORA EN PRÁCTICAS Cristina Cañavera REVISIÓN LINGÜÍSTICA Xavi Guarte, Cristina Cañavera, Aida Piñol y Óscar Broc ASESORAMIENTO HISTÓRICO Carles Santacana COLABORADORES ESPECIALES Jimmy Burns, Pau Ramírez y Martí Perarnau ARTE Y DISEÑO Anna Prats COMPAGINACIÓN Y MAQUETACIÓN Anna Prats, Dolça Vendranas y Álex Boix ILUSTRACIÓN DE PORTADA Conrad Roset FOTOGRAFÍA Centro de Documentación y Estudios FCB, Miguel Ruiz (FCB), Álex Caparrós (FCB), Germán Parga (FCB), Archivo Seguí (FCB), Euter Mangia, Societa Sportiva Calcio Napoli, David Villanueva y Qatar Foundation PUBLICIDAD FC Barcelona Departamento Comercial y de Marketing F 93 496 36 72 IMPRESIÓN Rotocayfo TIRADA 136.100 ejemplares DEPÓSITO LEGAL B-40053-02 PAPEL Estucado mate ecológico libre de cloro de 70 g.

La publicación no se responsabiliza de las opiniones expresadas en las colaboraciones externas. La redacción de este número se ha cerrado el 1 de agosto de 2011.



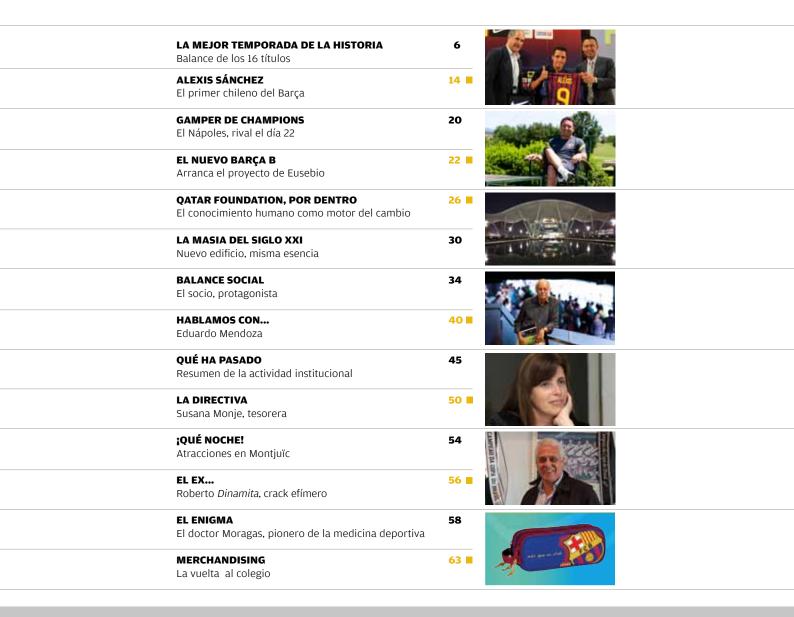

#### toda la información del Barça en www.fcbarcelona.cat





El Museo sonríe.
Durante esta última
temporada, se ha
enriquecido con
16 títulos nuevos
de las secciones
profesionales,
un récord en los
111 años de historia
del Club. De estos
títulos, 13 se han
conseguido entre
el baloncesto, el
balonmano, el
hockey y el fútbol
sala azulgrana.





1. FÚTBOL. SUPE<mark>RCOPA</mark> DE ESPAÑA. 21 DE AGOSTO DE 2010.

EL PRIMER TÍTULO, CON REMONTADA. Tras caer por 3-1 en Sevilla, los campeones mundialistas se estrenaron en partido oficial con una gran goleada en el Camp Nou. El 4-0 de la vuelta permitía dar la vuelta la eliminatoria y ganar el primer título.

## Un pleno al dieciséis histórico

La temporada 2010/11 ha sido, con 16 títulos, la mejor de la historia. El primer equipo de fútbol y las cuatro secciones profesionales han situado nuevamente al Club en la cima de los éxitos

#### T Roger Bogunyà F Archivo FCB

Lo normal habría sido una temporada con tres, cuatro o cinco títulos menos. Hace un año, el Barça cerró el curso 2009/10 con un nuevo récord de 15 trofeos y el más humano, cuando uno toca techo, es a continuación bajar el rendimiento. Es lo que suele ocurrir de manera involuntaria, pero este año no ha sido así. Los cinco equipos profesionales del FC Barcelona -fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y fútbol sala-han subido todavía más el listón y han batido todos los récords establecidos durante 111 años de historia. Se han logrado 16 títulos en los últimos 12 meses. Una barbaridad.

Las razones de un éxito así son casi innumerables. Han jugado un rol clave los cinco entrenadores de estos equipos, todos ellos hechos en casa y con una clara identidad culé y un compromiso único. Bajo sus órdenes, unos jugadores que, a pesar de haberlo ganado todo previamente, han continuado trabajando con la ilusión y la motivación

del primer día. ¿Cómo se explica, si no, que Xavi, Navarro, Nagy, Borregán o Javi Rodríguez hayan triunfado una vez más? En sacrificio y trabajo diario no supera nadie. Estos factores, sumados a la buena sintonía que reina dentro de cada uno de

LOS CINCO EQUIPOS HAN CONSEGUIDO 16 LOS 24 TÍTULOS EN JUEGO estos vestuarios y al apoyo del público del Camp Nou y el Palau Blaugrana, han convertido la temporada 2010/11 en legendaria.

La larga lista de títulos conseguidos

arrancaba hace aproximadamente un año, el 21 de agosto de 2010, cuando el equipo de fútbol remontaba la eliminatoria ante el Sevilla y se apuntaba la segunda Supercopa de España consecutiva. Antes de llegar en octubre, las secciones profesionales del FC Barcelona ya habían ampliado la suma de títulos hasta cinco (con la Liga de los



4. BALONCESTO. LIGA CATALANA.
19 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
EL PALAU BLAUGRANA, UNA FIESTA.
La sección de baloncesto también abrió su palmarés

Pirineos de balonmano, la Copa Catalunya de fútbol sala y la Liga Catalana y la Supercopa ACB de baloncesto ). Los once trofeos restantes -tres de fútbol sala y dos de hockey. baloncesto.balonmano v fútbol- fueron cayendo durante el 2011, con una mención especial para las Ligas de Campeones del fútbol y balonmano y las cuatro Ligas conseguidas por todos los equipos, excepto el hockey, que se quedó sin este título después de 13 años seguidos consiguiendo del mismo. En total, 16 de los 24 títulos a los que optaban estos cinco conjuntos han acabado en las vitrinas del Museo. Se han ganado, por tanto, dos de cada tres competiciones en juego. Ninguna otra entidad polideportiva puede presumir de una efectividad tan alta. Un 66%.

#### El fútbol, referencia mundial

De todos estos trofeos, los que más eco me-

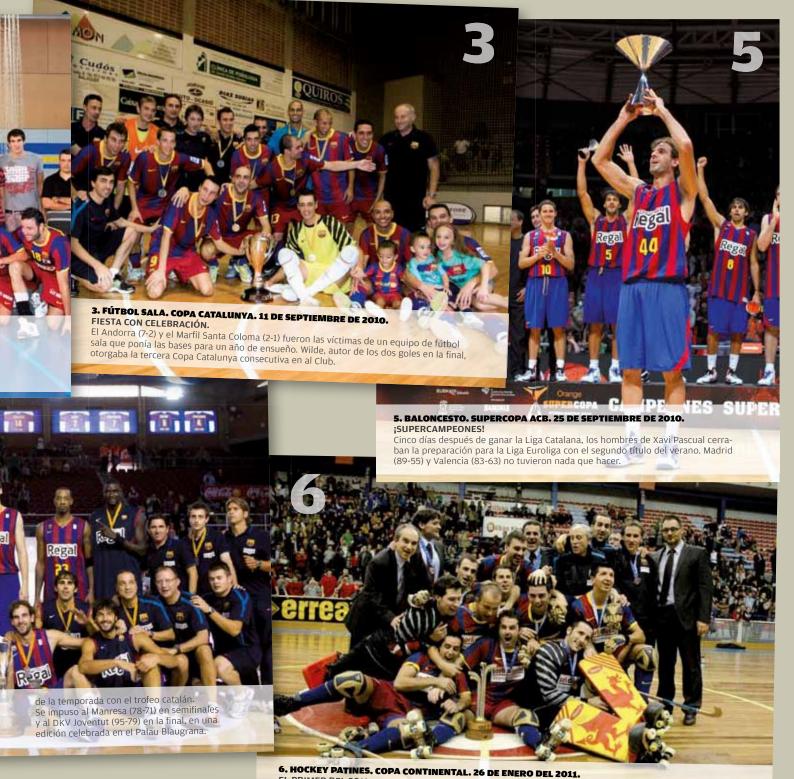

diático han tenido han sido los del equipo de Josep Guardiola, que en sólo tres años en el banquillo ya ha sumado un total de 10. A través de una idea de juego -fútbol rápido, combinativo y con una intensa presión en campo rival- y

HAN GANADO 2 LIGAS DE CAMPEONES Y 4 DE 5 LIGAS POSIBLES con unos jugadores formados en su gran mayoría en la cantera del Club, el técnico de Santpedor ha conseguido construir un equipo que ha deslumbrado el mundo. La Super-

copa de España y los títulos de Liga y Champions, con un potentísimo Madrid delante y con cuatro compromisos agotadores casi consecutivos contra los blancos, demuestran que este es un conjunto con recorrido. Ni los seis títulos del 2009, ni un Mundial para muchos de ellos, hartó a los azulgrana, que ocuparon también los tres escalones del Balón de Oro de 2010 (Messi, Xavi e Iniesta). En la posición más alta de este podio se encuentra el argentino Leo Messi, el número 10 y el asesino silencioso capaz de resolver una final como la de Wembley, marcada por la excelencia y la estética, y cargada de un enorme simbolismo en el momento en que Éric Abidal levanta la Liga de Campeones, el decimotercer título -por orden cronológicode esta brillante lista de 16.

El hockey azulgrana se impuso claramente, en Bilbao, al Coinasa Liceo (7-2) para levantar el primer

título del 2011. Cada una de las secciones profesionales ya sumaba uno.

#### Récord en las secciones

**EL PRIMER DEL 2011.** 

Un total de 13 de los 16 títulos conseguidos

esta temporada han sido fruto del trabajo realizado en el Palau Blaugrana. En el caso del Regal Barça, Xavi Pascual ha sabido mantener la dinámica ganadora y repetir prácticamente los éxitos de la temporada anterior, cuando se ganó todo menos la Liga ACB. Esta temporada se ha levantado el título de la regularidad pero se ha escapado la Euroliga, y se ha rubricado así otro cuatro de cinco en la sección más antigua del Club. Las cifras asustan a los rivales: el Regal Barça ha sumado ocho de los últimos diez títulos en juego. Antes de estos dos años, sólo una vez el baloncesto azulgrana se había llevado cuatro trofeos en una misma temporada (fue el curso 1986/87).

El otro Xavi Pascual, el del balonmano, ha rendido en la misma tónica. Tras firmar un buen curso 2009/10 -con cuatro títulos, pero sin Liga y con derrota en la final europea-, ha subido el nivel para sumar tres más y desbancar al Ciudad Real en la Liga Asobal. Los de Talant Dujshevaev, que ahora jugarán en Madrid, se habían apuntado las últimas cuatro Ligas de manera consecutiva, pero esta temporada se han visto superados por el Barça Borges tanto en la competición doméstica como en la final de la Liga de Campeones, que ha permitido al conjunto azulgrana quitarse la espina de la derrota de hace un año en Colonia.

Más allá del gran rendimiento ofrecido por el baloncesto y balonmano azulgrana, la gran revelación de las secciones ha sido el Barça Alusport de Marc

Carmona. El fútbol sala

culé había ganado a lo largo de su historia un total de cinco títulos y, en una sola temporada, casi ha duplicado esa cifra. Ha firmado la temporada perfecta y ha ganado todo lo que había en juego: Copa Catalunya, Copa de España, Copa del Rey y Liga. Aquí, la apuesta del Club por la sección durante



7. FUTBOL SALA. COPA DE ESPAÑA. 6 DE FEBRERO DE 2011.

EL SEGUNDO DE CUATRO.

Los de Marc Carmona ganaron en Segovia el segundo título de la temporada. Tras superar cómodamente al Manacor en cuartos (6-0), sufrieron de lo lindo para tumbar al anfitrión en semifinales (7-6)



8. BALONCESTO. COPA DEL REY. 13 <mark>DE FE</mark>BR<mark>E</mark>RO DEL 2011.

**DEFIENDEN EL TÍTULO.** 

Desde 1988 que ningún equipo defendía título. Xavi Pascual y sus jugadores hicieron en una edición jugada en Madrid y supe-

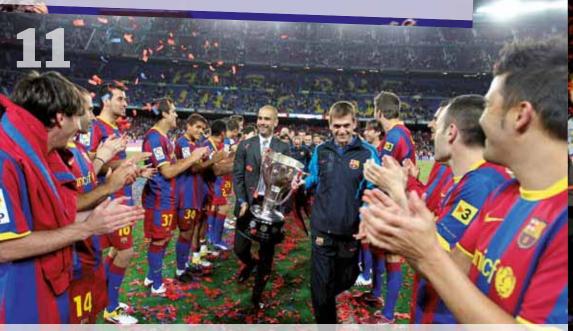

11. FÚTBOL. LIGA. 11 DE MAYO DE 2011.

LA TERCERA CONSECUTIVA.

El estadio del Levante fue el escenario donde el equipo de fútbol logró matemáticamente la tercera Liga consecutiva. Los de Guardiola acabarían sumando 96 puntos en la competición, cuatro más que el Madrid.



12. BALONMANO. LIGA. 14 DE MAYO DE 2011. CAMPEONES EN LOGROÑO. Después de varias jornadas <mark>roza</mark>ndo el títu-

los últimos años, llevando a los mejores jugadores en al Palau, y el papel del entrenador, que ha sabido sacar el máximo provecho a un equipo que ha ido in crescendo durante todo el último lustro, han resultado factores fundamentales para tumbar a los grandes favoritos, que eran el Pozo Murcia y el Inter



LA COPA VUELVE A CASA.

Tres grandes actuaciones del hockey patines azulgrana contra el Vilanova (6-1). el Liceo (4-1) y el Reus (4-2) permitieron al equipo levantar en Blanes la Copa del Rey tras cuatro años sin hacerlo.



rando al eterno rival en la final (68-60). Antes, cayeron el DKV (86-66) y el Caja Laboral (92-73).



TRIPLETE PARA LOS DE CARMONA.

A pesar de las lesiones de Cristian, Chico y Wilde y de ir tres veces por debajo en el marcador, el Barça Alusport supo reponerse y ganar el tercer título de la temporada. Superó 3-4 al Inter Movistar en la final de Toledo.

lo, éste llegó de manera matemática en el campo del Naturhouse La Rioja. Una semana más tarde, el campeón celebraba en el Palau la primera Liga en cinco años.

Movistar, ganadores de los diez últimos títulos de Liga. El logro de la excelencia por parte del fútbol sala azulgrana ha sido segu-

**DESDE LA TEMPORADA** 1999/00, LAS SECCIONES **NO GANABAN** TANTOS TÍTULOS ramente una de las mejores noticias del año, culminada con una gran fiesta en el Palau Blaugrana el 26 de junio, día en que los de Marc Carmona firmaron el póquer de títulos

para la sección y el pleno al dieciséis por la Entidad superando por 3-2 al Caja Segovia en una serie final de infarto. Javi Rodríguez, capitán y referente del equipo desde su incorporación en verano de 2006, merecía poder levantar un trofeo así ante toda la afición que llenaba el Palau.

Ahora les espera Europa, como en la sección de hockey patines, que ha aportado dos trofeos más -la Copa Continental y la Copa del Rey- esta temporada de ensueño para el Club. Seguramente, la plantilla de Ferran Pujalte -que ya ha dejado su cargo a Gaby Cairo-ha tenido el año más complicado de las cuatro secciones azulgrana, quedando rápidamente fuera de la lucha de la OK Liga y sin poder revalidar tampoco la Liga de Campeones.

Con todo, los 13 títulos conseguidos por las secciones profesionales del Club superan el récord establecido en la temporada 1999/00, cuando se ganaron hasta 12, con Aíto García Reneses, Carlos Figueroa, Valero Rivera y Alberto Pérez Gaona sentados en los cuatro banquillos correspondientes.

Aquí no se acaba todo. Las secciones no profesionales han redondeado la tempo-



El Regal Barça cerro el ano con un play-off insuperable (8-0). Después de terminar primero en la Liga regular, tumbó el Unicaja, el Caja Laboral y Bizkaia Bilbao Basket sin ceder un solo partido. Cuatro títulos para el baloncesto.

rada con un montón de títulos más. Los patinadores han sumado 23 trofeos (13 en el ámbito catalán, 7 de estatales y 3 más de internacionales), mientras que la sección de atletismo ha ganado otros 16 (11 en Catalunya y 5 en el resto de el Estado). Después, el hockey hierba ha terminado primero de la División de Honor B en la Liga Senior y ha conseguido el ascenso, el voleibol ha ganado la Liga Catalana Senior y también ha celebrado la victoria en el Campeonato

de Catalunya en la categoría Juvenil, y el béisbol, en su última temporada, se ha despedido con la Liga Nacional y el Campeonato de Catalunya (título también alcanzado en la categoría Juvenil).

En la misma línea triunfal se han movido todas las categorías inferiores de fútbol, encabezadas por el Barça B, que ha firmado la mejor clasificación de su historia en Segunda A y ha quedado tercero, en posiciones de play-off de ascenso.

## **Magnitudes inalcanzables**

Hay magnitudes que por sí mismas son disuasorias. Ocurre en muchos ámbitos: por ejemplo, con el dinero. A partir de cierta cantidad, nos rendimos y ni siquiera pretendemos comprender esa magnitud. Fulano gana tantos millones al año, nos dicen. Y ni nos inmutamos porque esas cifras son tan elevadas, tan inabarcables desde nuestra modesta dimensión, que no somos capaces de

16 títulos es una cifra mareante, de difícil comprensión para muchos deportistas

percibirlas en su auténtica amplitud. Esto ha sucedido con el número de títulos que ha ganado el Barça

en esta temporada recién concluida: 16 títulos de los equipos profesionales. Una cifra mareante, de difícil comprensión para quien no puede, por definición, abarcar semejante palmarés. Si tuviese que definir en una palabra la sensación que este ramillete de triunfos blaugrana crea en Madrid optaría por el concepto "inabarcable". Por lo general, el aficionado de cada equipo valora sus éxitos propios y tiende a reducir los ajenos. A base de conocer a bastantes aficionados madridistas durante dos décadas (muchos de ellos, buenos amigos míos), pienso que estos 16 títulos han sido

encajados como quien recibe la noticia de que al vecino le ha tocado la lotería. Que le aproveche, piensa el que no compró ningún boleto. El madridismo siente algo similar: puesto que sólo compite en fútbol y baloncesto, esas 16 copas no le hieren en demasía. Lo que hiere es la debacle blanca en el deporte de la canasta y que el pulso en el fútbol siga otorgando los grandes triunfos al equipo de Guardiola. El resto apenas le interesa, lo que no significa que no se dé por enterado.

Estas percepciones que puede sentir el aficionado merengue realzan de manera especial los éxitos alcanzados por el Barça. Que un club histórico y poderoso como el Real Madrid no compita en los mismos frentes que el Barça incrementa el valor de lo que hacen los deportistas blaugrana, competidores en un abanico enorme de especialidades. Las copas y los éxitos, además, no son flor de un día: 16 títulos esta temporada; 15 la anterior, la dinámica triunfal no es una novedad inesperada, sino fruto del trabajo continuado y meticuloso. Sin duda, habrá temporadas en las que el Barça sumará menos títulos que estos 16 que suponen su plusmarca histórica, pero algo está garantizado: sus deportistas competirán con ambición, honestidad y persistencia. El listón se ha situado muy arriba, pero el deportista siempre quiere más.



MARTÍ **PERARNAU** periodista y productor publicitario

Colabora en radio (RAC1) y en prensa (Sport; El Periódico de Catalunya; World Soccer Digest Japan), y recientemente ha publicado el libro El camí dels campions. De la Masia al Camp Nou.

#### **DESDE LONDRES**

### **Motivo de orgullo**

Los dieciséis títulos conquistados por el FC Barcelona la temporada pasada en sus cinco secciones profesionales no son sólo un récord en la historia del Club, sino un logro importante del que la institución y todo el que esté vinculado debe estar orgulloso. Confirman al Barça como una de las grandes, si no la mayor institución deportiva del mundo, y demuestran que un "Barça polideportivo" puede triunfar en las diferentes disciplinas. Estoy contento de decir que mi condición de culé apasionado viene de muchos años de ir siguiendo la aventura del gran fútbol del Barça, llegando a un momento especialmente dulce en la final de la Liga de Campeones en el estadio de Wembley en mayo pasado. Fue allí que, quizás, yo, y millones en todo el mundo, vimos como un equipo personifica, de la mejor manera, el hilo común que explica la gran historia de éxitos del Club.

Como he escrito en la portada de la revista estadounidense Newsweek bajo el título ¿Es este el mejor equipo de fútbol que ha existido?, se trata de un equipo que demuestra el talento que tienen los jugadores que se han creado profesionalmente en las categorías inferiores, dirigidos por los entrenadores técnicos que conocen bien el Club desde dentro.

Esto es lo que explica el por qué yo y tantos culés disfrutamos burlándonos de un agente provocador del fútbol como el señor Mourinho, haciéndonos eco, con nuestros cantos, de su descortés e injustificada diatriba "¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ".

Para los amantes del "juego bonito", el ataque del Barça ante el Manchester United evidenció el mejor fútbol, demostrando una habilidad enorme y una agresividad mínima. El objetivo del **JIMMY BURNS** Periodista v escritor

Su libro Barça, la pasión de un pueblo, ha sido publicado en inglés, holandés, catalán y español



juego del Barcelona estaba en la posesión del balón (o recuperarla de nuevo en los raros momentos en que se perdió), y luego atacar con una complicada coreografía de pases precisos, cortos, donde los jugadores se movían, con fluidez, con o sin la pelota en constante movimiento. En palabras de Simon Barnes, periodista deportivo jefe del *Times* de Londres, "toda la gente del fútbol se decantó instantáneamente, dentro de la crítica del ballet, para aplaudir un estilo de juego que tenía una dimensión estética, además de ser admirable, que si no era letal, era el adecuado para el propósito de la consecución de la victoria". Como Pep Guardiola- junto con Vicente del Bosque, el más noble y modesto Míster que me he encontrado en el mundo del fútbol-ha señalado en más de una ocasión, esto es un éxito que se ha forjado a través de los años. Y, sin embargo, es Pepe el que podría decir que ha logrado destilar el espíritu de este gran club en su más pura esencia, por lo que muchos en el mundo del deporte ven al Barça como una cosa digna de ser igualada, por muy difícil que parezca llegar a su grandeza. Yo escribí en la revista Newsweek que el Manchester United no tuvo antídoto para la precisión y el ritmo del Barca de los pequeños genios-Xavi Hernández y Andrés Iniesta-pasando el balón por el centro del campo. Tampoco, los británicos, podían detener el regate del pequeño y fascinante Lionel Messi, que ha sido coronado como el mejor jugador de todos los tiempos por un creciente grupo de expertos en fútbol. Pero no fue sólo la llamada trinidad del Barça la que brillaba, fue todo el equipo, que se movió con una especie de poesía en movimiento que era tan agradable a la vista como efectiva en los resultados.



## Maravilla azulgrana

Con sólo 22 años, el 'niño maravilla' ha superado muchas adversidades antes de convertirse en la incorporación prioritaria de Guardiola para la nueva temporada



Alexis Sánchez descubriendo los vestuarios y el campo 1 de la Ciudad Deportiva.

#### T Marc Guillén F Miguel Ruiz - FCB

"Es muy buen chico por lo que me han dicho", fueron las primeras palabras públicas de Guardiola sobre Alexis. El carácter de los jugadores es esencial en la adaptación de los nuevos fichajes al vestuario, y por eso el aspecto psicológico en el fútbol es tan importante para Guardiola, más que las virtudes técnicas o tácticas. En este sentido, Alexis cumple los valores de humildad, esfuerzo y trabajo que caracterizan al vestuario del primer equipo.

El nuevo delantero azulgrana nació trabajando y sabiéndose responsable del bienestar familiar. Desde muy pequeño lavaba coches en el aparcamiento de un cementerio, en Tocopilla, una ciudad minera en 1.600 kilómetros al norte de la capital chilena. Tenía que ayudar a su madre a sacar adelante a la familia, y pronto vio en el fútbol la única forma de salvarla de la pobreza. "Él sabía que si no mejoraba como jugador no podría ayudar a los suyos y, a base de entrenar, progresó muchísimo", explica Roberto Spicto, uno de sus entrenadores en la cantera del Corbeloa.

Su padre se separó de la familia cuando Alexis tenía 11 años y su madre trabajó tanto como pudo para que sus cuatro hijos pudieran salir adelante. Sus primeras botas de fútbol fueron un regalo del alcalde, que vio a un chaval en la calle que, a pesar de ir des-

calzo, jugaba de maravilla. Alexis siempre ha sido consciente de las limitaciones económicas de su infancia, pero, lejos de desanimarse, ha cogido más fuerza para salir adelante. Y es que Alexis siempre ha demostrado tener una fe infinita en sus capacidades. De muy pequeño, su ídolo era el Ronaldo que goleaba en Can Barça y se propuso ser el mejor jugador del mundo. Poco a poco, el deseo se fue convirtiendo en una convicción; pasó de ser una reflexión interior a un pensamiento en voz alta, y los que le tildaban de loco, ven que ese chico -que si no podía ser futbolista, quería ser espía o astronauta- hoy está cumpliendo su sueño y convirtiendo sus objetivos "locos" en una realidad.

El chico maravilla tiene un carácter ideal para superar la presión de un club como el Barça. Alexis combina una robusta autoestima con una humildad sorprendente: a pesar de ser el fichaje prioritario del campeón de Europa, Alexis no duda en señalar que viene al Barça "a aprender de Messi, Xavi y compañía". El 9 azulgrana mantiene el espíritu de superación intacto: "No he hecho nada, no me conformo nunca", dijo durante su presentación en la Sala París.

Responsable y trabajador desde muy pequeño, tiene una autoconfianza y una ambición que le han permitido marcarse y alcanzar las metas más altas. Alexis es tímido cuando tiene que hablar en público, pero, en cambio, es muy bromista cuando está en un ambiente de confianza. "No soy de salir fuera o de noche, soy más de quedarme en casa", asegura este humilde chico de 22 años que pronto hará la competencia a Alves para poner la música dentro del vestuario. Fan absoluto del reggaeton, por las mañanas prefiere escuchar canciones de amor, y es que su trayectoria parece una historia de película romántica.

#### Una carrera esquivando piedras

"Aprendí a jugar al fútbol yendo descalzo. Por eso corro así, como si diera saltos, porque me acostumbré a sortear las piedras del suelo mientras jugaba", explica el propio Alexis, que ahora se ha convertido en una de las principales imágenes de Nike en Sudamérica. Se pasó la infancia jugando en una pista de cemento más pequeña que un campo de fútbol sala. Allí forjó su mejor cualidad,

el regate: "Soy driblador por naturaleza. De pequeño driblaba a todos y se cabreaban conmigo, no me querían dejar jugar".

Su primer club fue el humilde Arauco de Tocopilla, hasta los 14 años, y después abandonó su pueblo natal para jugar en el Corbeloa. Con este club debutaría en la Primera División chilena con 16 años. Alexis se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en jugar al fútbol profesional del país, y rápidamente llamó la atención de los principales clubs europeos, porque tres meses después el Udinese le fichó. Los italianos vieron en él un talento inmenso, pero lo cedieron, primero,

TIENE LA AUTOESTIMA, EL HAMBRE DE ÉXITOS Y LA HUMILDAD IDEALES al Colo Colo, y, después, al River Plate. En los dos clubs fue titular y consiguió tres títulos, hasta que en 2008 el Udinese le vio bastante maduro para jugar en el *Calcio*. En Italia ha

aumentado su progresión, jugando más de 30 partidos por temporada e incrementando su cifra de goles, el único aspecto que le aleja del jugador que quiere ser Alexis. "Yo quiero convertirme en el mejor jugador de Chile de la historia, y, para conseguirlo, ¿qué me falta? Me falta marcar goles, pero esto llegará con el tiempo", explicaba, confiado, hace unos años. La temporada pasada ya marcó 12 goles en la complicada Liga italiana.

Una etapa clave en su carrera ha sido su participación con la selección chilena y las lecciones tácticas de Marcelo Bielsa. Discutían



Rosell, Alexis, Zubizarreta y Bartomeu en el día de la presentación.





El nuevo malabarista azulgrana dando toques de balón sentado en las escaleras de la Ciudad Deportiva.



#### LOS FICHAJES: TRABAJO EN EQUIPO

Este verano se ha hablado mucho de las negociaciones de Alexis, pero su fichaje empezó mucho antes. Durante la temporada, Guardiola y sus ayudantes detectan las necesidades de la plantilla y lo comunican a la dirección técnica que encabeza Andoni Zubizarreta. La red de observadores del Club, que analiza y clasifica a todos los jugadores del mercado, después de ver infinitas horas de fútbol transmite la selección de hombres con un perfil ajustado a la petición de los técnicos.

En el caso de Alexis, en invierno, se comenzó la búsqueda de un extremo de calidad, un rara avis en el fútbol actual, en el que los extremos puros prácticamente han desaparecido. Sin embargo, la secretaría técnica elaboró una buena selección. Los técnicos analizaron los pros y los contras de cada uno de ellos y descartaron a varios. La segunda fase de selección se hace a partir de los vídeos de los partidos facilitados por la secretaría técnica y los momentos clave de cada uno de los seleccionados. Es entonces cuando Pep Guardiola y Tito Vilanova analizan detenidamente las imágenes y, de acuerdo con Andoni Zubizarreta, deciden que Alexis es la mejor elección: porque es un extremo puro con gran talento, con gran capacidad para desbordar por velocidad o por regate, con experiencia contrastada en Europa, maduro tácticamente tras su paso por Italia y el Chile de Bielsa, y, además, con un destacado espíritu de sacrificio para hacer la presión defensiva. El último punto a favor, y no menos importante, de Alexis es su carácter. En los informes de la secretaría técnica ya hay un apartado sobre la forma de ser y el tipo de vida del jugador, pero, además, se asegura que se adaptará a la mentalidad azulgrana. Una vez completado dicho proceso de selección, es la hora de afrontar la negociación con el jugador y con el Udinese. Un proceso de responsabilidad de la Junta Directiva que han dirigido el presidente, Sandro Rosell, y el vicepresidente, Josep Maria Bartomeu, y en el que ha sido necesario defender a toda costa la caja del Club.

a menudo en los entrenamientos, pero juntos firmaron un meritorio Mundial en Sudáfrica, y Bielsa lo tiene en gran consideración: "Ahora mismo es uno de los 10 mejores jugadores del mundo, pero, si no ha destacado más, es porque en el fútbol son muy importantes

"APRENDÍ
A JUGAR
DESCALZO, POR
ESO CORRO
COMO SI
SALTARA"

los compañeros y ahora se verá su talento real en un club en el que encaja perfectamente". Alexis es un extremo intuitivo que siempre intenta hacer cosas "inesperadas" y que,

como Messi, no visualiza los partidos con anterioridad: "Las cosas salen al momento, no se pueden pensar antes". El nuevo delantero azulgrana asegura no haber sentido nunca la presión en el mundo del fútbol y demuestra su espontaneidad utilizando la izquierda para chutar cuando es necesario, a pesar de ser diestro. Asimismo, es un extremo que juega en las dos bandas, e incluso puede jugar como falso delantero centro. De momento, ya le consideran el mejor jugador de Chile del momento, como lo demuestra el impactante recibimiento que le brindaron sus compatriotas cuando llegó a Barcelona. También fue proclamado el mejor jugador del Calcio de la temporada pasada por la Gazzetta dello Sport. Pero los reconocimientos no hacen que Alexis deje de presionar el balón como si fuera el último de los defensas. Alexis tiene hambre de fútbol, de triunfos y de Barça, como ha demostrado rechazando ofertas más importantes económicamente para él, "es más importante ganar títulos que dinero". Él es la nueva maravilla azulgrana.



#### **ALEXIS Y BARÇA, UN VÍNCULO ESTRECHO**

En 2007 Alexis Sánchez se pasó diez días en Barcelona para operarse de una rotura del ligamento del tobillo izquierdo. La intervención corrió a cargo del doctor Ramón Cugat. Una fuerte patada le dejó seis meses sin jugar, pero él no se quejó, porque "los delanteros buenos siempre reciben patadas y te tienes que aguantar". Más allá de esta visita anecdótica, este verano Alexis ha apostado por el Barça y comunicó al Udinese que no perdiera el tiempo negociando con otros clubs, porque no quería ir a otro equipo. El chileno tenía ofertas mucho más potentes económicamente, pero tenía claro que quería jugar "en el mejor equipo del mundo, con el mejor jugador del mundo". Una firme decisión basada en fundamentos futbolísticos y emocionales desde que su amado "padre adoptivo" y tío político, José Delaigue, murió el 25 de mayo con el sueño de que Alexis vistiera de azulgrana. *El niño maravilla* le dedicó su gol en la Copa América y ahora ha fichado por el club que su padre anhelaba.

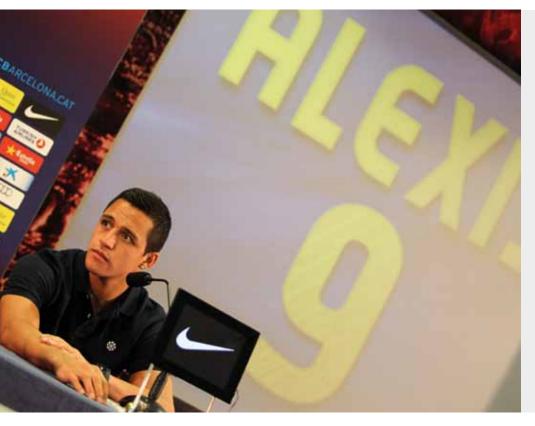

#### **LOS APODOS**

#### 'Niño maravilla'

El apodo más popular de Alexis se lo inventó Jaime Cortés, periodista de *El Mercurio*, mientras Alexis estaba haciendo una exhibición en el Corbeloa. Cortés quería bautizarlo de alguna forma y utilizó el nombre de una lavadora de ropa que se llamaba "pequeña maravilla". Luego, algunos periodistas le dijeron que era un nombre de niña y Cortés lo adaptó a "niño maravilla".

#### 'Perro nuevo'

El entrenador de Alexis en Colo Colo, Claudio Borghi, lo bautizó como *perro nuevo*, porque, "al llegar a los entrenamientos, buscaba el balón y empezaba a correr sin parar".

#### 'nilla'

El apodo de *Dilla* viene de los amigos de Alexis, que le llamaban ardilla, porque era el primero en subir a los árboles para recuperar los balones que se colgaban cuando jugaban a fútbol.

TRES DEPORTES DIFERENTES. UN OBJETIVO COMUN BALONMA Los nuevos campeones del Palau esperan consolidar sus exitos recientes con todo tu apoyo. Si eres fan de la ¡Abonate! potencia y de la espectacularidad de los campeones de Europa y de la Liga. ieste es tu abono!

 Precio especial para socios por temporada

La sección con más titulos del Palau te ofrece, un año más, la posibilidad de vivir un deporte trepidante con asiento garantizado. iGrandes retos nos esperan!

## ¡GARANTÍZATE EL MEJOR ESPECTÁCULO. ESCOGE TU DEPORTE Y ABÓNATE!

A partir del 29 de agosto se abre el periodo de inscripciones para abonarse a las secciones de balonmano, hockey y fútbol sala. Adquiriendo uno de estos abonos a precios especiales para socios, te aseguras la misma localidad durante todos los partidos de la temporada.

Equipos, socios, aficionados, todos tenemos una misión: que el Palau vibre siempre como en las grandes ocasiones.

Cómo obtener el abono: directamente en la Oficina d'Atenció al Barcelonista o en la web www.fcbarcelona.cat













El equipo transalpino fue la revelación de la Serie A la última temporada, sólo superado por el Milan y el Inter.

## Un Gamper con un rival renacido

El Nápoles, temible en los años 80, vuelve a vivir un momento dulce. Lo confirma su tercer puesto en la Serie A del 2010/11

#### T Jordi Clos F Societa Sportiva Calcio Napoli

Una de las fechas que se marcan en rojo en el calendario del curso culé es la del Trofeo Joan Gamper Estrella Damm. Este año hay que señalar el lunes 22 de agosto. Se trata del día de la gran fiesta del barcelonismo, con actividades previas en las instalaciones del Camp Nou, la presentación deslumbrante del equipo y, finalmente, el momento más esperado: el partido. Una de las esencias del torneo es la oportunidad de dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones y el reencuentro con los ídolos. Y, además, la 46 a edición del trofeo azulgrana contará con el aliciente de recibir un visitante ilustre: el Nápoles.

Reconocido como uno de los puntales del continente en la segunda mitad de la década de los ochenta (liderado por Maradona, ganó dos Ligas, una UEFA y una Copa de Italia), el conjunto transalpino vive su particular renacimiento bajo la dirección del entrenador Walter Mazzarri, que cuenta con una plantilla de calidad y cada vez más compensada. Lo certifica la sensacional temporada 2010/11, rubricada con una tercera posición en la Serie A. El equipo transalpino sólo se vio superado por los todopoderosos Milan e Inter, lo que significa que el Nápoles se ganó un puesto en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Brilla con luz propia la tripleta atacante formada por el argentino Ezequiel Lavezzi, el eslovaco Marek Hamsik y el uruguayo Edinson Cavani. Los tres delanteros son las piezas angulares de la escuadra italiana, una de las que mejor fútbol está practicando en el *Calcio*. Además, para afrontar con garantías el regreso a la máxima competición continental, se ha reforzado con Inler (Udinese), Dzemaili (Parma) y Donadel (Fiorentina), tres centrocampistas que le deberían aportar más consistencia. Otros viejos conocidos para la afición culé son el portero De Sanctis (ex del Sevilla) y

el defensa Víctor Ruiz (ex del Espanyol y de las categorías inferiores del Barça).

BARÇA NAPOLS

Se prevé, pues, un partido atractivo en el Camp Nou. Uno más en un mes de agosto apasionante con los partidos de la Supercopa de España y el de la Liga en el estadio del Málaga. Servirá también para preparar el asalto a la Supercopa de Europa contra el Oporto en Mónaco.

#### El séptimo italiano

PRESENTACIÓ 1R EQUIP

**46E TROFEU JOAN GAMPER** 

El Nápoles se convertirá así en el séptimo club italiano que participa en el Trofeo Joan Gamper Estrella Damm. El primero de todos fue el Milan, en 1986. Desde entonces le han sucedido Brescia, Inter, Sampdoria, Parma y Juventus. Sin embargo, nunca había acudido el Nápoles. De hecho, será el segundo enfrentamiento de los del sur de Italia con el Barça. El primer y único duelo hasta ahora entre los dos equipos también amistoso- se disputó el 25 de mayo de 1978 y se saldó con empate a un gol.

## Bienvenidos a la Fiesta Barça





Sentimiento de pertenencia y pasión barcelonista son los principales ingredientes de la Fiesta Barça, un punto de encuentro para los socios que, del 20 al 22 de agosto, podrán participar del Barça más allá de los partidos. Esta iniciativa nace de la voluntad de ofrecer a los socios la posibilidad de disfrutar y compartir su barcelonismo con otros socios en un espacio exclusivo creado para la ocasión: el Barça Village, un recinto cerrado de 5.000 m² y ubicado entre los accesos 14 y 15 del Camp Nou. Carpas climatizadas, un escenario, puntos de *merchandising* e información, un campo de fútbol de dimensiones reducidas y varios puntos de restauración convertirán al Barça Village en un entorno cálido, confortable y vivo.

Compartir experiencias con otros socios y personalidades, participar en actividades lúdicas, informarse de las iniciativas sociales y solidarias puestas en marcha por el Club, hacerse fotos junto a las 16 copas ganadas durante la temporada pa-

sada, intercambiar pequeños tesoros coleccionables, disfrutar de las diferentes actuaciones o, simplemente, pasar el rato en un contexto de barcelonismo, son algunas de las actividades de las que los socios podrán disfrutar durante la Fiesta Barça. En definitiva, actividades que permitirán a los socios sentirse partícipes del Club en un contexto de ocio y distensión.

Esta fiesta culé coincide temporalmente con el Congreso de Peñas y la *Trobada* Mundial, dos acontecimientos que este año organiza el Club. Por tanto, el espacio de la Fiesta Barça será ocupado, de manera puntual, por alguno de los actos de la *Trobada*, a los que tendrán acceso los peñistas debidamente acreditados.

Por otro lado, la Fiesta Barça convivirá con las tradicionales actividades lúdicas del Trofeo Joan Gamper Estrella Damm. En este caso, el acceso estará abierto a las personas con localidad para el partido, mientras que el Barça Village será, en todo momento, de uso exclusivo para socios.



## Eusebio vuelve a casa

El de La Seca afronta su tercera etapa con el FC Barcelona consciente de que sus antecesores en el Barça B, Guardiola y Luis Enrique, le han dejado el listón muy alto

#### T Jaume Marcet F Miguel Ruiz - FCB

Después de tres temporadas dirigiendo al Barça B, Luis Enrique Martínez ha decidido poner fin a su etapa como técnico del filial azulgrana. El asturiano deja el cargo habiendo alcanzado la mejor clasificación histórica del Barça B, que ha quedado en tercera posición en la Segunda División A. Su relevo en el banquillo del B es otro hombre de la casa, otro ex jugador con un gran historial en el Barça que llega con la idea de "continuar con el trabajo que han hecho Guardiola y Luis Enrique". El camino que ha llevado al Barça B a alcanzar sus objetivos en las últimas temporadas continuará bajo la dirección de Eusebio Sacristán.

El de La Seca no se pone límites a la hora de conseguir buenos resultados, pero resalta que su principal misión será "ayudar a los jugadores a conseguir hacer realidad su sueño de triunfar en el primer equipo".



Eusebio Sacristán en Nevata, donde el Barça B ha llevado a cabo la pretemporada este verano.

"Soy muy feliz por volver a casa". Así se expresaba Eusebio Sacristán el día que firmaba su contrato de un año de duración más otro op-

"ME COMPROMETO A MANTENER LA EXIGENCIA COMPETITIVA SIEMPRE" cional, y era presentado oficialmente como nuevo entrenador del Barca B.

Eusebio Sacristán volvía a un club donde ha vivido doce temporadas en dos etapas. Como jugador

coincidió con las siete primeras temporadas de la era de Johan Cruyff en el banquillo azulgrana (1988/1995). Como técnico, fue durante cinco temporadas técnico asistente de Frank Rijkaard (2003/08). Ahora inicia su tercera etapa en el Barça como máximo responsable técnico del filial, sustituyendo en el cargo Luis Enrique, nuevo entrenador de la Roma.

Cuando dejó el Barça en 2008, Eusebio emprendió su carrera como primer entrenador en el Celta, donde estuvo una temporada y media. Eusebio salvó al conjunto gallego de una situación delicada al final del curso 2008/09 y, en la campaña siguiente, clasificó al conjunto celeste en el 12º puesto de la tabla. Aunque los resultados no fueron espectaculares, el juego del Celta fue de alto nivel y el "sello Barça" se hacía evidente en un equipo muy preocupado por mimar y tratar con cuidado el balón. "Intenté siempre transmitir el fútbol que he mamado y en lo que creo, pero eso es difícil con algunos jugadores que no están acostumbrados a poner en práctica este estilo". Con el paso de las jornadas, Eusebio logró que su equipo asimilara una concepción de fútbol diferente del que la mayoría de equipos practican.

Después de esta experiencia, y con el bagaje de los ocho años como jugador en el Club y los cinco como técnico auxiliar, Eusebio vuelve al Barça con la idea de colaborar al máximo con el primer equipo. El flujo de jugadores del segundo al primer equipo no debe detenerse y, en este sentido, el nuevo técnico del filial tiene claro su papel. "La sintonía con Guardiola

y el primer equipo es fundamental, y tendremos una relación fluida, ya que los resultados importantes son los que debe conseguir el primer equipo, nosotros estamos aquí para ayudarle en todo lo que convenga", afirma de manera categórica. Pero esto no hará variar el espíritu competitivo del filial en estas últimas temporadas: "Lo que funciona bien no hay que tocarlo, se ha demostrado que la mejor manera de preparar jugadores para competir en la élite es a través de una exigencia máxima". De hecho, Eusebio va más allá: "Me comprometo a mantener esta exigencia, y si puedo superar los resultados de mis antecesores lo haré, no me pongo límites. Estos jugadores han demostrado que pueden conseguir los mejores resultados con la presión y la exigencia para salir a ganar todos los partidos".

#### Una categoría muy exigente

Lejos de pensar que Luis Enrique le ha dejado un legado imposible de superar, Eusebio agradece al asturiano el trabajo realizado: "Me irá muy bien todo lo que ha hecho Luis Enrique, porque esta mentalidad ya está instaurada en el vestuario y lo que hay que hacer ahora es no aflojar y seguir creciendo. Quiero ser una herramienta de crecimiento para mis jugadores, si todos damos el 100% saldremos vencedores seguro", asegura un convincente Eusebio Sacristán.

El Barça B debutará en la Liga el 21 de

"LA SINTONÍA CON GUARDIOLA Y EL PRIMER EQUIPO ES FUNDAMENTAL" agosto en el campo del Huesca. Será la primera prueba de fuego para un equipo que volverá a competir en una categoría repleta de clubs con mucha historia y gran potencial futbolístico.

Jugadores tan experimentados como Juan Carlos Valerón, Manuel Pablo o Guardado serán las referencias del Deportivo de La Coruña, un club que volverá a jugar en Segunda División veinte años después de hacerlo de forma consecutiva en Primera División. Este es, seguramente, el

## CUATRO TEMPORADAS DE CRECIMIENTO CONSTANTE

Desde que Guardiola tomó las riendas del Barça B en julio de 2007, el crecimiento del filial azulgrana ha sido constante. En este periodo, el B ha sido campeón de la Tercera División, quinto y segundo en el grupo tercero de Segunda División B y tercero en Segunda División A.

#### **TEMPORADA 2007/08**

1 <sup>a</sup> posición en la Tercera División, Y ASCENSO EN SEGUNDA B

#### **TEMPORADA 2008/09**

5 <sup>a</sup> posición en Tercera División B Grupo III

#### **TEMPORADA 2009/10**

2 <sup>a</sup> posición en Segunda División B Grupo III, y ascenso a Segunda División A

#### **TEMPORADA 2010/11**

3ª posición en Segunda División A

#### **EL CUERPO TÉCNICO DEL FILIAL**

Eusebio Sacristán trabajará durante toda la temporada con la mayoría del cuerpo técnico que este último curso había liderado Luis Enrique. Joan Barbarà continuará ejerciendo de entrenador-ayudante, con la incorporación de Carlos Hugo Bayón, leonés de 37 años, que fue el segundo técnico del Celta cuando Eusebio era el máximo responsable. José Ramón Callén seguirá siendo el preparador físico, Toni Alonso ejercerá una temporada más de delegado, y el encargado de confeccionar vídeos y análisis tácticos será Isidre Medir. El entrenador de porteros volverá a ser Carlos Busquets, después de un año ejerciendo esta función en el primer equipo.



#### LAS 12 NUEVAS CARAS DEL BARÇA B

Dos fichajes, ocho ascensos del Juvenil A y dos cedidos recuperados configuran las 12 caras nuevas, hasta ahora, del filial. El primer fichaje que se hizo oficial fue el del delantero de L'Hospitalet Cristian Lobato. De 22 años y con pasado en el torneo social del Barça, Lobato es un extremo izquierdo que también puede actuar de lateral. La segunda incorporación exterior del B ha sido Kiko Femenía. Procedente del Hércules, donde actuó en la Primera División en el anterior curso, Femenía es un extremo derecho muy prometedor, con mucha velocidad y habilidad. A los retornos a la disciplina del filial de Martí Riverola, cedido al Vitesse, Isaac Cuenca, cedido al Sabadell, hay que sumar los ascensos de ocho jugadores del Juvenil A, que llegan al B con el aval de un triplete histórico con el Juvenil A.

#### **NUEVOS FICHAJES**

2

#### **ASCENSOS DEL JUVENIL A**

0



CRISTIAN LOBATO

Extremo izquierdo de 22 años
que llega del Hospitalet.



KIKO FEMENÍA

Extremo derecho de 20 años
que llega del Hércules.



**SERGI GÓMEZ**Central de 19 años, de Arenys de Mar, muy sólido y eficiente en todas las facetas defensivas.



RAFA ALCÁNTARA
Interior izquierdo o mediapunta brasileño, de 19 años, muy técnico y goleador.



GUSTAVO LEDES

Pivote o interior izquierdo portugués de 18 años, con un buen toque con la pierna izquierda.



ORIOL ROSELL

Central o pivote de 19 años, de Puig-reig,
muy técnico y solvente en tareas defensivas.



ALBERT DALMAU

Lateral o extremo derecho de Sils, de 19 años, con mucha potencia técnica y física.



IVAN BALLIU

Lateral ambidiestro gerundense muy rápido
y eficaz en tareas de marcaje.

**RECUPERADOS DE CESIONES** 



**JAVIER ESPINOSA**Mediapunta de Talavera, de 19 años, especialista en pases interiores.



**GERARD DEULOFEU**Extremo de 17 años, de Riudarenes, desequilibrante gracias a su velocidad y calidad técnica.

MARTÍ RIVEROLA

Centrocampista de 20 años, en el Club desde los 6
años, vuelve después de una cesión al Vitesse.

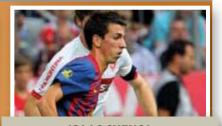

**ISAAC CUENCA**Interior o extremo de 20 años, que vuelve al
Barça B después de una provechosa cesión al Sabadell.

rival más atractivo con el que se encontrarán los chicos del filial azulgrana, pero hay muchos más. El Hércules y el Almería también intentarán recuperar la máxima categoría después de haber bajado de Primera División. El Celta, el Valladolid y el Elche estuvieron a un paso de lograr el ascenso en la última temporada y lo intentarán de nuevo en un curso donde prometen ser muy competitivos. Después de Eusebio, el Celta ha apostado por Paco Herrera, un

técnico que seguirá confiando en el talento del ex azulgrana Trashorras como gran conductor del equipo gallego. En Valladolid, destaca la figura de Marc Valiente, un central formado en la cantera azulgrana. Valiente fue durante muchos años compañero de vestuario de jugadores como Piqué, Messi o Cesc. Otros clubs históricos como el Las Palmas, el Numancia o el Recreativo son siempre aspirantes a todo en una categoría que, una temporada más, puede ser

generadora de infinidad de sorpresas. El único filial que competirá con el Barça B en la división de plata del fútbol estatal será el Villarreal B. Por otra parte, el segundo equipo azulgrana jugará esta temporada dos derbys más, ya que, aparte de los duelos contra el Nàstic y el Girona, se ha sumado a la categoría el Sabadell de Lluís Carreras. Los arlequinados son un conjunto que aspira a consolidarse en una Segunda división A donde no competían desde hace 18 años.



## "YA SEA LA SUPERCOPA DE ESPAÑA, EL GAMPER O EL PRIMER PARTIDO DE LIGA ESTAMOS PREPARADOS PARA DEJARNOS LA PIEL EN EL CAMP NOU



★ FINAL SUPERCOPA DE ESPAÑA ★ MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO, 23 h BARÇA vs R. MADRID

> **★ TROFEO JOAN GAMPER ★ 22 DE AGOSTO BARÇA vs NÁPOLES**



**★ PRIMER PARTIDO DE LIGA ★ 29 DE AGOSTO** BARÇA vs VILLAREAL CF

#### TICKETS CAMP NOU

www.fcbarcelona.cat Servicaixa · FNAC · Carrefour 902 1899 00

















## El conocimiento humano como motor del cambio

Qatar Foundation promueve proyectos sociales, educativos y de investigación científica para construir un futuro económico sólido basado en el potencial humano.

#### T Marc Parramon F Qatar Foundation

Reinventarse nunca ha sido una tarea fácil. Y querer hacerlo, siendo un país, eleva la dificultad del proyecto directamente a la enésima potencia. Esta es la ambición en la que se encuentra inmerso Qatar, un país que admitió hace tiempo la necesidad de asegurar su futuro económico más allá de las reservas de petróleo y de gas natural. Según el criterio de sus dirigentes, la clave para hacerlo posible es basar su economía en el desarrollo del capital humano, colocando el conocimiento como motor de la economía. Qatar ha iniciado este camino con paso firme, siguiendo la 'National

"ES UN RETO ENORME, PERO TENEMOS TIEMPO Y RECURSOS DE SOBRA" Vison 2030', editada en el año 2008, que es la hoja de ruta marcada para conseguir este reto. Y en este plano, la Qatar Foundation es la entidad elegida para la puesta en escena. "Es un reto enorme".

asegura Haya el Nasr, directora de comunicación de esta entidad, "pero tenemos el tiempo y los recursos para hacerlo posible."

Qatar Foundation es una entidad que fomenta la educación, la investigación y el desarrollo comunitario en su país y en todo el mundo. Fue fundada en 1995 por Su Alteza el emir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani y está presidida por Su Alteza la jeque Mozah bint Nasse, esposa del emir.

Para construir un nuevo modelo de país, la Qatar Foundation ha diseñado tres grandes pilares de carga. El primero, considerado básico para transformar Qatar, es el fomento de la educación. Según sus directrices, el objetivo es formar a los jóvenes para que desarrollen aptitudes y habilidades necesarias para sustentar esta economía del conocimiento. El abanico formativo impulsado por Qatar Foundation desde la escuela primaria hasta la universidad y su centro neurálgico es una ciudad de la educación construida en Doha, donde se encuentran, entre otros, la Academia de Qatar - un centro de educación preescolar, primaria y secundaria en inglés.

Qatar Foundation también ha ido en busca de luz académica al amparo de las grandes universidades mundiales. En este mismo campus, tienen su sede ocho centros internacionales

EN EL CAMPUS DE QATAR FOUNDATION, TIENEN SU SEDE OCHO CENTROS "estratégicamente escogidos", entre ellos, la escuela de medicina Weill Cornell, una de las más prestigiosas en esta materia en EEUU, y también la Universidad de Virginia y la Escuela Universitaria

de Londres, la última en incorporarse a la lista, ya que lo hizo en octubre de 2010. En estos centros se puede estudiar desde diseño de moda a museología, pasando por masters, por ejemplo, en política o economía islámicas. La mitad de los alumnos inscritos son extranjeros y en las aulas hay una paridad casi literal entre hombres (51%) y mujeres (49%).

El I + D es el otro pilar en que se basa el proyecto de Qatar Foundation. La clave es nutrir los esfuerzos de la investigación local con experiencia extranjera y establecer sinergias entre este campo y el mundo universitario y empresarial. Esta filosofía toma forma a través de varios centros e institutos de investigación







Arriba, una clase de ciencias en la ciudad de la educación de Doha. Abajo a la izquierda, alumnos de una de las facultades. Abajo a la derecha, una clase de informática del complejo educativo.











#### LAS CIFRAS CUENTAN

#### 1.500 HECTÁREAS

Son las que conforman las instalaciones que Qatar Foundation tiene en la ciudad de Doha, entre sedes institucionales, centros de investigación, campus universitarios, etc.

#### 3.900 ESTUDIANTES

Son los que se inscribieron en 2010 para cursar estudios de la oferta formativa de la Qatar Foundation.

#### **90 NACIONALIDADES**

Son las que están representadas en el cuerpo estudiantil.

#### **412 CAMAS**

Son las que ofrecerá a partir de 2012 el Sidra Medical and Research Center impulsado por esta fundación.

#### 126 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Son los que fueron financiados por Qatar International Research Fund en 2010.

#### 40 MILLONES DE PERSONAS

Es la audiencia potencial del Doha Debates, el foro de debate impulsado por Qatar Foundation que emite mensualmente la BBC World News y otros socios televisivos.

#### 85.000 VOLÚMENES

Son los que se podrán consultar en la biblioteca que la Qatar Foundation tiene previsto abrir en 2013 en Doha, fruto de una compilación llevada a cabo en los últimos 20 años.

#### 4.000 TONELADAS MÉTRICAS DE POLISILICONA

Son las que producirán anualmente la industria Qatar Solar Technologies, y se utilizarán para fabricar módulos y paneles solares.

en diversas materias como la biomedicina, la energía, el medioambiente y la informática.

En materia de salud, la Qatar Foundation pondrá en marcha el año 2012 su gran proyecto, el Sidra Medical Research Center. Situado en la ciudad de Doha, además de una rama de investigación, ofrecerá formación médica y asistencia clínica. "Será un referente en la región y el primer centro médico académico de Oriente Medio", asegura Haya el Nasr.

El tercer pilar de Qatar Foundation es el desarrollo de la comunidad, un concepto muy amplio que abarca desde la cooperación internacional hasta la difusión de las industrias culturales. En materia de cooperación destaca la Reach Out To Asia, una organización no gubernamental enmarcada en la Qatar Foundation, que promueve, principalmente, la alfabetización y la educación en Asia a través de la construcción de escuelas en países como Afganistán, Palestina o Yemen. Se benefician de este proyecto, unos 52.000 jóvenes al año. También disponen del Social Development Center, una institución pensada para mejorar las condiciones de vida de las familias de Qatar con pocos recursos que analiza y mejora los problemas de la comunidad. En la era de la obesidad infantil, la Qatar Diabetes Association promueve la prevención y el seguimiento de esta enfermedad con alta prevalencia en la zona y, en tiempos de crisis mundial, refuerza el acceso al mundo laboral de los jóvenes con una feria anual llamada Qatar Carreer Fair. La Orquesta Filarmónica de Qatar, la Biblioteca

QATAR
FOUNDATION
FOMENTA LA
EDUCACIÓN
DE 52.000
JÓVENES

de Patrimonio y el Museo de Arte Moderno Árabe (Mathaf) son otros proyectos que bajo el amparo de esta Fundación promueven el entendimiento entre culturas y dinamizan

la vida cultural del país y la región.

En definitiva, cientos de actividades que han llevado a Qatar Foundation a establecer, incluso, acuerdos con multinacionales del nivel de Microsoft y Vodafone. En Qatar Foundation saben, sin embargo, que bajo su logo en la camiseta del Barça hay un corazón que late. "Apreciamos el espíritu solidario del Club", confirma Haya Al Nasr. Reinventar a nunca ha sido fácil, pero hacerlo de la mano del Barça convierte el reto en un camino en el que, como mínimo, se respira un dulce aroma de éxito.

#### UNICEF, TAMBIÉN EN LA CHAMPIONS

La temporada 2011/12, el primer equipo llevará en el pecho de la camiseta el logotipo de Qatar Foundation, y, en la espalda, debajo del número, el de Unicef. Esta dupla se mantendrá tanto en la Liga como la Champions League. En un principio, la normativa de la UEFA no permitía la incorporación de dos logotipos en la camiseta en sus competiciones, pero gracias a la insistencia de la Junta Directiva del FC Barcelona, la UEFA ha hecho una excepción y el Barça podrá lucir estos dos emblemas en los campos europeos. La primera vez que el equipo llevará esta camiseta en Europa será en Mónaco el 26 de agosto, con motivo de la Supercopa de Europa contra el Oporto. El portavoz de la Junta, Toni Freixa, anunció esta decisión del organismo europeo el pasado mes de junio en rueda de prensa y quiso resaltar "la buena predisposición de la UEFA" en este sentido. El FC Barcelona y Unicef han renovado su acuerdo de colaboración para toda esta temporada, un entendimiento que se inició en 2006 y que desde entonces desarrolla programas a favor de la infancia vulnerable en todo el mundo. El FC Barcelona continúa aportando a UNICEF 1,5 millones de euros anuales para el desarrollo de estos proyectos.



#### LA CIUDAD DE LA EDUCACIÓN DE DOHA





El nuevo edificio de la Masia: Centro de Formación Oriol Tort, en Sant Joan Despí.

#### T Miriam Nadal y Marc Parramon F Àlex Caparrós - FCB

Todo el mundo ha tenido que hacer, al menos alguna vez en la vida, una mudanza. Son situaciones que, según los psicólogos, provocan un desgaste emocional importante. Pero hablando con los máximos responsables de la Masia, que han pasado junio y julio transitando literalmente entre Barcelona y Sant Joan Despí, parece que el habitual estrés de estas situaciones queda superado por un tsunami de ilusión verdaderamente imparable. "El equipo educativo de la Masia tenía una

necesidad vital, que era sacar adelante nuevos proyectos formativos, y este edificio es perfecto para llevar a cabo esto", resume Carles Folguera, director de la Masia. "Tenemos unas instalaciones modélicas", sentencia. Con estas palabras, no queda ninguna duda de que el FC Barcelona inicia, con este nuevo edificio, uno de los proyectos más alentadores de su historia, destinado a sublimar la excelencia deportiva y formativa del sello que siempre le ha caracterizado.

La antigua Masia de Can Planes ha dejado paso a la nueva Masia: Centro de Formación Oriol Tort, construida en la Ciudad Deportiva. Después de 19 meses, desde el inicio de su construcción, en diciembre de 2009, en su entrega final, el 6 de julio pasado, la Ciudad Deportiva Joan Gamper tiene una residencia única en un edificio único que es una referencia arquitectónica y que se caracteriza por su funcionalidad, la comodidad para sus residentes y por ser un edificio con capacidad de crecimiento en función de las necesidades del Club. El coste de construcción ha sido de casi 9 millones de euros, que, sumados a los



costes de las licencias, los arquitectos y los equipamientos, sube a 11 millones.

El edificio tiene una superficie construida total de casi 6.000 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas (planta -1, baja, 1, 2 y 3).

Hasta ahora, entre la antigua Masia de Can Planes, con 12 residentes, y los pisos situados en el Gol Norte del Estadio, con capacidad para 48 residentes más, el Club acogía a 60 deportistas de la base. En el nuevo edificio, pueden dormir hasta 83 personas en habitaciones distribuidas entre la primera y la segunda planta. "Esta temporada tendremos 58 camas para residentes de fútbol, 23 para los de secciones, una más para residentes en pruebas y otra para el equipo educativo de turno de noche", asegura Folguera. En cada una de estas habitaciones, cada residente tiene su cama, un armario, un baño equipado y una mesa para estudiar. "Son habitaciones más nítidas, con más luz y hemos ganado en intimidad", recuerda Folguera, ya que la mayoría de habitaciones son para dos personas, a diferencia de antes, que tenían que dormir más residentes

por habitación. Todo está cuidado con detalle. De hecho, algunos de estos nuevos espacios para descansar disponen de camas especiales para los deportistas de más altura, como los de baloncesto y balonmano, una muestra más de la voluntad del Club para reforzar no sólo el fútbol base, sino también la cantera de las otras secciones profesionales de la Entidad.

La mejora en las instalaciones hace aún más fácil la contabilización del deporte y el estudio, el binomio indisociable que acompaña la vida de los residentes. La importancia que desde la Masia se da a la formación tiene una traducción en el nuevo edificio. En la planta baja hay cuatro aulas de estudio para los residen-

AHORA, CONJUGAR DEPORTE Y EDUCACIÓN SERÁ MÁS SENCILLO tes- que se pueden convertir en una sola-, equipadas con las tecnologías más modernas en materia educativa, como pizarras electrónicas y proyectores. "Hemos ganado más

polivalencia en los espacios", asegura Folguera, "tendremos más facilidades para impartir charlas formativas y talleres". Y, en la planta -1, hay dos aulas más y una sala audiovisual, "en la que se pueden ver películas y partidos de fútbol". Aparte de facilitar el acceso a Internet a través de cualquier punto con una red Wi-Fi, hay ordenadores repartidos por las distintas plantas para que los residentes puedan usarlos.

Toda esta flota de aulas multiplica muy sustancialmente los espacios para la formación que disponía la antigua Masia de Can Planes. Más espacio significa más actividades, más ideas y mejor formación. "El reto más importante en el que estamos trabajando ahora es dar cabida, organización y gestión en estos espacios para que todo esté siempre en óptimo estado", confiesa el director de la Masia. Otra de las grandes novedades para la temporada 2011/12 es el hecho de que el equipo educativo

EN EL EDIFICIO, PUEDEN DORMIR 83 PERSONAS, EN HABITACIONES DOBLES de la Masia ha llegado a un acuerdo con la escuela León XIII de Barcelona-centro donde estudian ESO y Bachillerato los residentes-para que los chicos del Juvenil A y del Barça B que

se entrenan por la mañana puedan hacer su formación desde la Masia, es decir, que un equipo de maestros de esta escuela barcelonesa se desplazará diariamente a Sant Joan Despí para impartir las clases a estos alumnos.

El edificio también dispone de un servicio de cocina y de un amplio comedor. La principal diferencia en este apartado respecto a la anterior Masia es que, ahora, las comidas se servirán en formato *self-service*. "Esto no lo habíamos podido hacer antes por una cuestión de espacio". Cada residente pasará, con su bandeja, para la









Vistas de algunos de los diferents espacios interiores de la Masia.

mesa donde se dispensarán los menús y, luego, deberá recogerla y depositarla en su lugar correspondiente, un ritual que, según el equipo educativo de la Masia, añadirá un plus de disciplina en estos ratos. También se amplían

MÁS AULAS Y SALAS DE ESTUDIO: "HEMOS GANADO MÁS POLIVALENCIA" sensiblemente los horarios destinados a las comidas para poder coordinar mejor este servicio entre todos los deportistas. Se calcula que se ofrecerán 270 menús al día, entre comidas

y cenas, y sin contar la merienda, y, como siempre, estarán asesorados y coordinados por el equipo de médicos y nutricionistas del Club.

Otra de las particularidades que suma vitalidad a la nueva Masia es la zona de recreo situada en la planta baja. Es un espacio pensado para la relajación y el entretenimiento, y dispone de sofás, espacio para jugar a videojuegos y un gran televisor, donde los residentes pueden ver sus programas de televisión favoritos. Justo delante de esta zona está el jardín, el espacio por donde se accederá a la Masia desde los campos de entrenamiento. Se trata de una zona con césped y árboles, el pulmón verde del nuevo centro, que



#### **EL CERROJO DE UN EDIFICIO MÍTICO**

El 30 de junio de 2011, se cerró, por última vez, el cerrojo de la puerta de la Masia de Can Planes en un acto institucional. Una imagen que ponía un punto y seguido a la historia del Club. Esta Masia, situada entre la calle Píus XII y la calle de la Maternitat de Barcelona, ha sido, en los últimos 32 años, un espacio en el que se han formado, en el aspecto deportivo y humano, los jóvenes de la base de las diferentes secciones del FC Barcelona. Más de 500 residentes han pasado por este espacio construido en 1702, y catalogado como edificio histórico-artístico por el Ayuntamiento de Barcelona.

también cuenta con unas mesas de ping-pong para liberar tensiones en los ratos libres.

La funcionalidad y la racionalidad son dos conceptos básicos para entender y definir el nuevo Centro Oriol Tort. De esta manera, no sólo han mejorado las condiciones de vida de los deportistas de la base, sino también las condiciones de trabajo y los espacios para

VENTAJA: LOS RESIDENTES PODRÁN "GESTIONAR MEJOR SU TIEMPO" los que cuidan de los residentes. Los cocineros, el personal de administración y el equipo educativo de la Masia podrán disfrutar de mejores instalaciones para desarrollar cada una

de sus importantes tareas, sin perder el espíritu familiar. "La Masia continuará siendo un espacio de encuentro donde el aspecto socializador y de compañerismo estará presente", confiesa Folguera. La funcionalidad para los deportistas es vital. De hecho, la gran mejora para Carles Folguera es que ahora los residentes podrán "gestionar mucho mejor su tiempo". Del nuevo edificio en los campos de entrenamiento hay dos minutos a pie. Antes, este trayecto debía hacerse en autocar y, evidentemente, ocupaba más tiempo y suponía más tráfico.

El espíritu Masia se ha trasladado también

a un edificio que tiene una fachada icónica. La empresa encargada de la construcción ha sido MCM Renting, especializada en fachadas, que propuso al Club una serigrafía de vidrio para

EN LOS
PANELES DE
LA FACHADA
LUCEN LAS
INICIALES DEL
FC BARCELONA

la cara exterior del edificio, añadiendo las iniciales FCB a toda esta zona. Sin coste para esta modificación, es una de las características más relevantes del revestimiento del

edificio. Además, sobre la fachada interior se colocó esta segunda piel de paneles de vidrio con la serigrafía, dejando un espacio que hace de cojín y permite un mejor comportamiento térmico, energético y de aislamiento acústico de todo el edificio.

Los primeros residentes de este nuevo edificio entraron a vivir el 31 de julio y el resto se irán incorporando progresivamente durante el mes de agosto. La Masia: Centro de Formación Oriol Tort está prevista que se inaugure oficialmente en septiembre, en lo que será un emotivo acto en el que, según Folguera, "habrá sorpresas, porque no queremos que este nuevo edificio quede desvinculado del anterior". El simbolismo de la antigua Masia de Can Planes estará presente, pues, entre las líneas racionalistas de este nuevo edificio. Entonces culminará un proceso intenso de mudanza física y emocional. Una mudanza, sin duda, hacia la excelencia.

#### EL HORARIO DE COMIDAS EN LA MASIA

El nuevo horario de comidas con el sistema *self-service* se organizará de la siguiente manera: de las 13.15 ya a las 14 horas, el espacio estará ocupado por residentes que pertenecen a los equipos profesionales. A partir de las 14 y hasta las 15 horas, comerán los residentes que van a la escuela y se desplazan en autocar. Y, a partir de las 15 y hasta y media, lo harán los que cursan estudios superiores y no se desplazan a los centros en autocar. La merienda se mantiene de las 18 a las 18.30 horas, y la cena, de las 20.45 a las 22.45 horas, aproximadamente.



Vista de la Ciudad Deportiva desde la nueva residencia.



## Impulso decisivo en el Área Social

En esta pasada temporada, la vertiente social del FC Barcelona ha recuperado protagonismo, con propuestas e iniciativas pensadas para dar más relevancia al papel de los socios. Hacemos balance

#### T David R. Jover F Àlex Caparrós - FCB y Germán Parga - FCB

Trasladar la excelencia deportiva a los diferentes ámbitos de gestión del Club. Este fue uno de los principales retos de la Junta Directiva que preside Sandro Rosell al tomar posesión del cargo el pasado verano. Unos meses después, los resultados empiezan a ser palpables. Y el Área Social, que encabeza el vicepresidente Jordi Cardoner, y que cuenta con Pau Vilanova como director, presenta un balance extraordinario, basado en un intenso trabajo sobre cuatro ejes de gestión: la transparencia, la proximidad, las mejoras sociales y la participación social.

En todos los casos, las acciones han ido dirigidas a potenciar el papel del socio, único y auténtico dueño del Club. En este sentido, uno de los cambios más significativos ha sido la regulación de las condiciones para ser socio del Barça, con el objetivo de que el crecimiento de la masa social no fuera sólo cuantitativo, sino también cualitativo en servicios, atenciones y contraprestaciones. "Somos el mejor club del mundo y nos importa la calidad no la cantidad, que los socios estén realmente identificados con el Club", afirma el vicepresidente Jordi Cardoner. El resultado de la aplicación de esta regulación ha sido una estabilización del número de socios, frenando el crecimiento desmesurado de las últimas temporadas.

#### Lista de espera de los abonos

Otro de los temas en los que se ha avan-

zado de manera muy notable ha sido en la transparencia de la lista de espera para conseguir un abono en el Camp Nou. Se ha actualizado la base de datos y se ha puesto en marcha un mecanismo que permite saber a los interesados qué número ocupan en la lista. De los más de 14.000 inscritos en 2003. se ha pasado a los 9.141 actuales. Este descenso ha sido provocado por la actualización en la base de datos, que ha eliminado a los socios que se han dado de baja estos últimos años, así como las solicitudes duplicadas y a los que ya son abonados. De la lista inicial, sólo un 60%, 6.070 socios, actualizaron su solicitud. En estos meses también hay que añadir 1.585 nuevas inscripciones. Todo ello, pues, configura una relación de 7.655 socios

en lista de espera, absolutamente transparente, con su número de orden, que aspiran a obtener un asiento en el Camp Nou.

En cuanto al proceso para cambiar de nombre los abonos del Estadio, también se han implementado variaciones muy significativas. El Club pretende combatir el mercado oculto de abonos a terceros que tergiversan las listas de espera de aquellos que hacían el proceso de forma legal. Desde esta temporada, las condiciones para hacer un cambio de nombre son las siguientes: 1. Tener una antigüedad de más de 5 años como socio. 2. Ser familiar de primer grado. 3. Tener una antigüedad mínima de 2 años en la lista de espera. 4. Y haber hecho el pago de tres a seis temporadas en el cambio de nombre entre los no familiares. De esta manera, desde el mes de noviembre se ha reducido en un 53% el traspaso de abonos entre no familiares. De 557 cambios de nombre en la

Las llamadas para pedir información de los partidos, así como para liberar localidades para el *Seient Lliure*, también han aumentado un 19 y un 13% respectivamente.

La cifra que más sube ha sido la comunicación por correo electrónico. Se han recibido

EL RETO HA SIDO TRASLADAR LA EXCELENCIA DEPORTIVA AL ÁREA SOCIAL un total de 182.043 correos, lo que supone un 42% más que la temporada anterior, en que se recibieron 127.959. Sin embargo, la mejor noticia es que el nivel de atención ha

subido un total de 13 puntos. Es decir, si la temporada 2009/10 se daba respuesta a un 55% de estas solicitudes, al final de la temporada pasada este porcentaje llegó hasta el 68%. Sin embargo, el reto es mejorar el ob-

#### CRECIMIENTO SOSTENIBLE

El número de socios respecto a la temporada 2009/10 tuvo un crecimiento sostenible. Las nuevas medidas implementadas para poder tener acceso a esta condición frenaron el crecimiento desmesurado de las últimas temporadas. De 173.701 socios se pasó a 176.058. Es decir, el total de altas de socios la temporada 2010/11 fue de 2.357, contando también las personas que decidieron darse de baja. Hay que recordar que más de 42.000 mujeres son socias del Club, una cifra que aumenta año tras año.

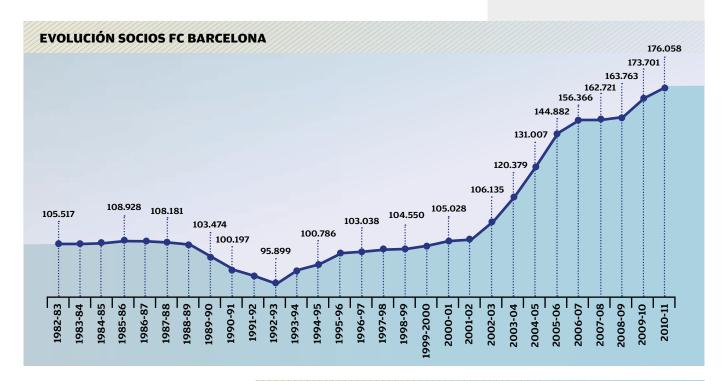

temporada 2009/10, se ha pasado a 264 en la temporada 2010/11. En cambio, entre familiares ha aumentado un 45% este tipo de traspaso: de 534 se a pasado a 772. La nueva normativa preserva y da prioridad a todos los que están en lista de espera.

#### Más trámites y más atención

El contacto de los socios, peñistas y aficionados con el Club sigue aumentando. La

A PESAR DEL AUMENTO DE LLAMADAS, EL SOCIO SE HA SENTIDO MÁS ATENDIDO atención telefónica y los correos electrónicos recibidos en la Oficina de Atención al Barcelonista han crecido estos últimos meses. Durante la temporada 2009/10 se

recibieron, al teléfono 902 18 99 00, un total de 658.838 llamadas. Esta última temporada la cifra alcanzó las 771.304 llamadas, lo que representa un 17% más. Pero eso no es todo.



jetivo de la temporada 2011/12 y estar más cerca aún del socio y aficionado, que confía en el Club para que le resuelva sus dudas. En esta línea, se incluye la incorporación de Pere Jansà como director ejecutivo del Área Social, integrado en el Comité de Dirección del Club.

#### Un Camp Nou libre de humo

Una vez más el FC Barcelona ha sido pionero en el Estado con la puesta en marcha de una campaña que recomienda a los espectadores que asisten al Camp Nou que no fumen en las gradas, un hecho que en países como Inglaterra es ya una prohibición. Sin embargo, para



regularizado **6.040 (66%)** 

Nuevas incorporaciones (Del 22/11/2010 al 28/02/2011) 1120

Nuevas peticiones hasta 06/30/2011 462

#### Cifra actual 7655

prohibir fumar en el Camp Nou será necesario que la Asamblea de Compromisarios dé el visto bueno a una iniciativa que vela por la salud de los barcelonistas, y, sobre todo, por la de los niños que se reúnen en el Camp Nou. Los socios del Barça tendrán la última palabra.

Una de las iniciativas sociales con repercusión más global fue la que se impulsó con motivo del partido ante el Zaragoza, donde el palco estuvo ocupado exclusivamente por mujeres. Fue un reconocimiento a la significación de la mujer en la masa social del Club, que con 42.000 socias ya representa el 24% del total de los socios, y al papel histórico que siempre ha desarrollado. El Palco estuvo presidido por las directivas Pilar Guinovart y Susana Monje, que a su vez encabezan un grupo de trabajo que ha asumido el nombre de la primera mujer socia del Club, Eldemira Calvetó, con el objetivo de impulsar el papel de la mujer en el Club.

#### Una asamblea más participativa

A partir de esta temporada, los socios compromisarios tendrán la oportunidad de conocer con suficiente tiempo de antelación los contenidos a tratar en la Asamblea. "Queremos que sea participativa y representativa", destaca el vicepresidente Jordi Cardoner, que anunció en rueda de prensa esta decisión. La previsión es que la Asamblea se celebre a lo largo de los meses de septiembre u octubre.

#### Elevar la marca Peña

Otro de los retos del Área Social es dar más valor a las peñas. Se trata de modernizar y rejuvenecer el movimiento peñístico, hacerlo crecer globalmente, dotarlo de una nueva organización, que gane en calidad, que evolucione hacia un movimiento más solidario y que sienta el Club cada vez más cercano.

Uno de los primeros pasos fue la creación de la Oficina de Atención a las Peñas (OAP), que tiene la finalidad de dar una mejor atención a las 1.444 peñas del Club. Además, también se ha creado la comisión temática, que pone énfasis en los temas relacionados con las entradas y los desplazamientos, además de las altas, las bajas y el censo de las peñas. También hay que añadir la creación de la figura del directivo de la comisión internacional, que ocupa Josep Maria Barnils, con el objetivo de dotar de una mejor atención a las peñas internacionales, y la nueva figura del Síndico de Peñas, que tiene en Ramon Térmens su mejor embajador, con el reto de fortalecer la relación entre peñas y Club.

Es un resumen del intenso trabajo llevado a cabo por un área estratégica del Club, que se convierte en capital a la hora de entender la singularidad del Barça como institución. El compromiso con la masa social, el socio, las peñas y el aficionado es absoluto.

#### **MÁS ENTRADAS PARA LOS SOCIOS**

Aparte del triunfo deportivo, el Club goza de una gran salud social. Esto se tradujo en el récord de peticiones de entradas que hubo para la final de la Liga de Campeones en Wembley. Se hicieron un total de 96.267 solicitudes, superando con creces las pedidas en París 2006 y Roma 2009. Además, de las 24.140 entradas de que disponía el Barça, el 85% de estas fueron para los socios y las peñas, con lo que se redujo hasta un 44%, las invitaciones para patrocinadores y los compromisos de la final de Roma. "Con menos compromisos favorecemos al colectivo social", declaraba Jordi Cardoner.



#### MÁS LOCALIDADES PARA LOS SOCIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Una de las meioras en el Camp Nou de cara a la próxima temporada la podrán disfrutar todos aquellos abonados con movilidad reducida. El Club ha ampliado de 27 a 48 plazas las localidades destinadas a las personas que tienen dificultades de movilidad. Uno de los beneficios es que, aparte del aumento de plazas, se han creado 48 plazas adicionales para los acompañantes, que hasta ahora no gozaban de este privilegio. Las plazas estarán repartidas a partes iguales entre el Gol Norte (24) y el Gol Sur (24) y, a partir de ahora, tendrán un asiento numerado y fijo. Las localidades están situadas entre las bocas 117 y 122 en el Gol Sur y entre la 144 y la 149 en el Gol Norte, y la ganancia principal de todas ellas es que se ha mejorado la visibilidad en el terreno de juego después de llevar a cabo las obras pertinentes. Estas mejoras son fruto de una colaboración muy estrecha con la asociación Azulgranas en Silla de Ruedas, que ha permitido trabajar en la adaptación de las estructuras arquitectónicas del Camp Nou, una instalación con cerca de 55 años de historia, a las necesidades de este colectivo de socios. Las nuevas localidades estarán disponibles este mes de agosto.

#### DISTRIBUCIÓN ENTRADAS FINALES DE CHAMPIONS

|                                           | ROMA 2009 | %     | WEMBLEY 2011 | %     |
|-------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-------|
| Disponibilidad TOTAL                      | 19.544    | 100   | 24.140       | 100   |
| Cantidad para el Club                     | 3.909     | 20,00 | 3.621        | 15,00 |
| Junta Directiva/Comisiones/Fundación      | 1.164     | 5,95  | 1.146        | 4,74  |
| Protocolo                                 | 508       | 2,59  | 255          | 1,05  |
| Gestión deportiva/Primer equipo/Secciones | 1.475     | 7,54  | 1.452        | 6,01  |
| Marketing/Medios de comunicación          | 517       | 2,64  | 548          | 2,27  |
| Empleados Club                            | 190       | 0,97  | 137          | 0,56  |
| Agrupación Veteranos/Casal de l'Avi       | 55        | 0,28  | 83           | 0,34  |
| Total invitaciones                        | 1.189     | 6,08  | 823          | 3,40  |
| Total compra                              | 2.720     | 13,91 | 2.798        | 11,59 |

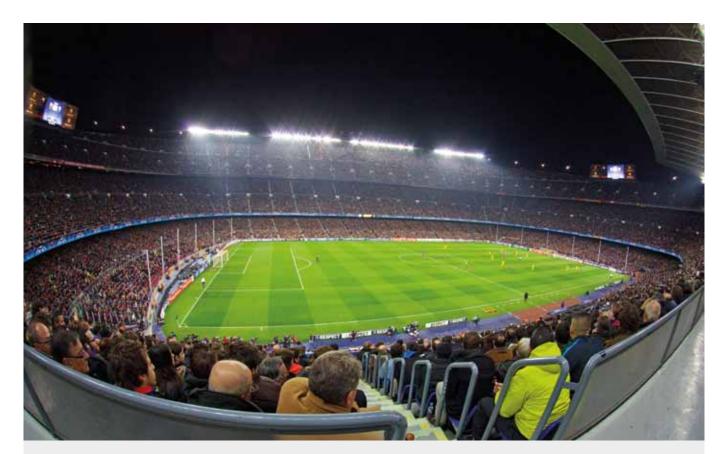

#### LA GRADA DE ANIMACIÓN, PARA SOCIOS

Otro proyecto gestado a lo largo de la temporada ha sido la Grada de Animación. Esta iniciativa es básica para impulsar la animación en el Camp Nou, manteniendo siempre la idea de tolerancia cero con los comportamientos violentos. Por este motivo, el rol de los Mossos d'Esquadra será muy activo en todo el proceso. Según el vicepresidente Jordi Cardoner, "el proyecto se pondrá en marcha cuando tengamos absolutamente garantizado que será un éxito". Las previsiones apuntan a mediados de la temporada 2011/12.

Para formar parte de la Grada de Animación deberá

ser socio del Barça. También será imprescindible pasar los filtros dispuestos por los Mossos d'Esquadra. Y, sobre todo, habrá que tener una actitud muy activa a la hora de animar al equipo. En estos momentos se está llevando a cabo una acción imprescindible para poner en marcha el proyecto: la reubicación de unos 1.400 socios actualmente situados en el Gol Norte, que cambiarán de localidad para mejorarla y para ceder el lugar a los integrantes de la Grada de Animación. El objetivo principal es que la Grada de Animación sea un activo importante de cara a todos los partidos que se disputen en el Camp Nou.



## El camino que quería

Adriano soñaba tener la Liga y la Champions y lo ha conseguido gracias al Barça

#### T Laura Aparicio F Àlex Caparrós - FCB

No sabe bailar la samba, aunque es brasileño: "No tengo cintura para este baile", confiesa riendo. Adriano es un hombre tranquilo, familiar, y las habilidades las guarda para el terreno de juego. Nacido en Curitiba un 26 de octubre de 1984, el fútbol sala fue el primer deporte que practicó. Era rápido y sobre las pistas brasileñas aprendió a driblar, lo que le sirvió para dar el salto al fútbol: "Quería ser futbolista y lo conseguí". Eran los primeros retos del pequeño Adriano. Los más recientes llegan con la madurez y los explicaba en una entrevista que se hacía antes de finalizar la temporada: "Sueño ganar una Liga y una Champions, son títulos que aún no tengo". Meses después de aquellas declaraciones y de vivir semanas de intensidad máxima, el jugador disfruta de otro sueño hecho realidad. "El Barça es el mejor equipo de la historia", decía también Adriano, orgulloso de lucir la camiseta azulgrana.

La llamada del Club, en verano del año pasado, lo cogió por sorpresa. Hacía seis temporadas que un joven Adriano había llegado a Sevilla con sólo 19 años. En la capital andaluza pudo formar parte de aquel grupo histórico que consiguió dos Copas de la UEFA y dos Copas del Rey, entre otros. Vivió unos años inolvidables y momentos cómicos, como cuando un guarda de seguridad lo confundió

#### LA AFICIÓN TAMBIÉN PREGUNTA

#### ¿TE GUSTA EL COLOR BLANCO?

En el campo no me gusta, pero tengo mucha ropa de vestir de color blanco.

#### ¿QUÉ OTROS DEPORTES TE GUSTAN?

La Fórmula 1 y el baloncesto.

#### ¿QUIÉN ES TU ACTRIZ FAVORITA?

Sandra Bullock.

#### ¿QUIÉN HA SIDO TU ÍDOLO?

Roberto Carlos.

### ADRIANO CORREIA

## EL OBJETO MÁS PRECIADO, LA FAMILIA "ar de sus hijos,

Dos fotografías de sus hijos,
Adrián y Azhaf, resultan imprescindibles para este jugador. El mayor,
Adrián, ya era aficionado del Barça
antes de que su padre fichara por el
Club. El primer hijo nació en Brasil,
mientras que el más pequeño ya
lo hizo en Barcelona. La familia
es la prioridad de un hombre de casa.

con un aficionado durante las celebraciones de la segunda Copa de la UEFA en 2007 en Glasgow y casi lo hace fuera del terreno de juego: "Llevaba un chándal y el responsable de seguridad pensó que era un aficionado, y eso que le avisaba de que era futbolista",

comenta riendo.

"GUARDIOLA ES COMO UN PADRE, UN JUGADOR MÁS DENTRO DEL VESTUARIO" Fue el presidente, José María del Nido, quien le comunicó el interés del Barça en ficharle. Él no lo podía creer pero a la vez lo tenía claro, quería jugar

al equipo de Guardiola. Después de una temporada vistiendo la camiseta azulgrana, donde ha vuelto a coincidir con su gran amigo Dani Alves (son inseparables, comparten vida familiar, aunque en el vestuario su taquilla se encuentra junto a la de Maxwell y Keita), Adriano se siente feliz y adaptado. Ha evolucionado como futbolista: "He aprendido cosas nuevas". Y ha quedado impresionado con la





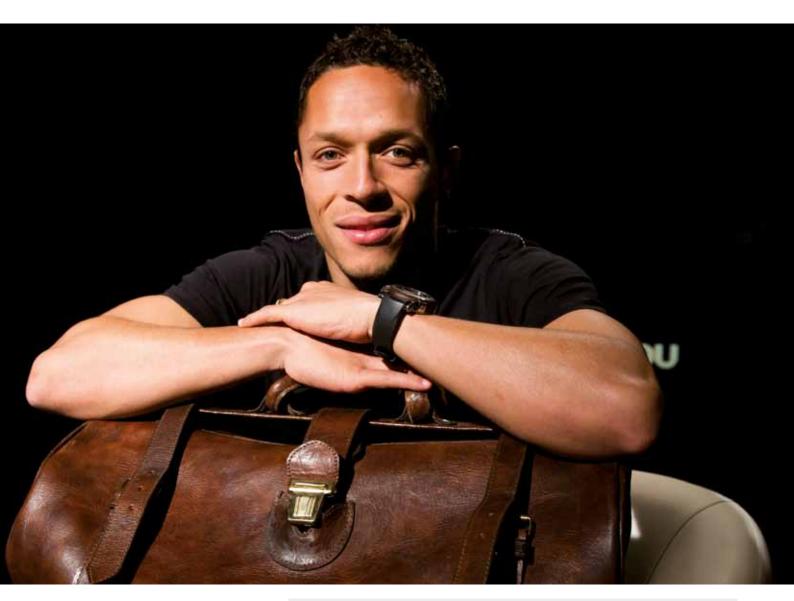

manera de trabajar de un vestuario que tiene ocho campeones del mundo y tres candidatos al Balón de Oro: "En el equipo todos ayudan y los jugadores vivimos el día a día con mucha tranquilidad, a pesar de la presión del entorno". No sólo sus compañeros de equipo han colaborado en la adaptación de Adriano. Pep Guardiola es, según el jugador, el responsable de este buen clima y de los éxitos del grupo: "Para mí es como un padre, un jugador más dentro del vestuario, él también fue un gran futbolista y sabe cómo tratarnos. Tenerlo como técnico es un honor".

Lejos del estricto ritmo de la competición, Adriano muestra su interés por la cultura catalana. Cuando llegó al Club explicó que quería aprender catalán: "Lo llevo a medias", asegura tímidamente, mientras se excusa: "Son muchos partidos y he vuelto a ser padre de nuevo, me falta tiempo". Y es que Adriano ha visto ampliada su familia en Barcelona. Su segundo hijo es catalán: "No sabíamos que esperábamos un hijo, lo supimos cuando vine a firmar mi contrato

#### EL TEST DE LA ESTACIÓN CAMP NOU ADRIANO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

#### ¿Tienes una web propia?

Tengo una, pero hay un proyecto para hacer una nueva.

#### ¿Qué sitios web sigues?

Miro la web de *O'Globo* para estar informado sobre lo que ocurre en Brasil y webs deportivas.

#### ¿iPhone o Blackberry?

Tengo los dos.

¿Qué música llevas a los móviles? Música brasileña.

#### ¿Te ha sonado el móvil en algún momento inoportuno?

En Sevilla, durante una charla. Me llamaron la atención y tuve que afrontar pagar una pequeña multa.

#### ¿Tienes Twitter?

Sí, pero ahora lo uso poco.

por el Barça, el embarazo fue una sorpresa". Las fotografías de los pequeños le acompañan siempre: "Ser padre me cambió la vida. Yo era muy terco y cambié mi actitud y mi forma de ser a los 22 años, cuando tuve mi primer hijo". Los niños le han ayudado a centrarse en su carrera deportiva. Su tiempo

libre es para ellos y para su mujer. Barcelona les gusta, sobre todo la zona del Puerto Olímpico. Para disfrutar del mar, apuesta por localidades cercanas a la capital catalana, como Gavà y Castelldefels. Le ha bastado con un año para adaptarse a una ciudad donde es feliz y donde continúa sonriendo.





# "Ver jugar al Barça es el mejor espectáculo del mundo"



El escritor ha retratado la evolución social, cultural y económica de la Barcelona de principios del siglo XX. Su barcelonismo es una faceta desconocida de su vida que ahora descubre para la REVISTA BARÇA

#### T Ketty Calatayud



#### Es muy culé, pero no hay referencias a su barcelonismo en sus biografías.

Tiene una explicación inconsciente. Recuerdo que hace unos años fui con mi mujer a Nápoles, invitado por el Instituto Cervantes. Ese día había un partido importante de Champions, y yo quería ver el partido. El director nos había programado una cena, pero la canceló poniendo una excusa. Yo dije que me alegraba, porque quería ver el partido. Al cabo de unos minutos me llama y me dice que no tenía nada que hacer, pero que quería ver el partido del Barça y como había leído que a mí no me gustaba el fútbol... pero al saber que yo también quería ver el partido, me invitó a su casa y me recibió con la camiseta del Barça. Entonces pensé que yo había creado la imagen de que soy un intelectual al que no le gusta el fútbol, y creo que esto viene de una época en que todo el mundo utilizaba el fútbol para hablar de todo. Yo era muy amigo de Vázquez Montalbán y de Javier Marías y ellos hablaban mucho de fútbol, todo pasaba por el fútbol. A mí me parecía mal hablar de política utilizando el fútbol, y por eso siempre he rechazado esta utilización de la imagen futbolística para explicar otras cosas.

#### ¿Aunque su imagen pública no está relacionada con el fútbol, cómo encaja el Barça en su vida?

Nací el año 43 e iba a la escuela en los años 50. Kubala, Ramallets, César, Moreno, Manchón... son los ídolos de mi infancia, los cromos con los que jugaba. Yo era muy malo jugando al fútbol, pero era muy aficionado. En aquella época seguías el fútbol por los diarios, la radio y las imágenes del NO-DO. Yo me imaginaba los partidos, el fútbol era pura imaginación, y seguía los partidos con palpitaciones y taquicardia. Pero después he cogido un poco de distancia, porque también hay que poner el fútbol en su sitio. Aguí tenemos esta tendencia, porque la diferencia entre el Barca y todo lo demás que tenemos es muy grande. Este triunfo universal no se corresponde con otras áreas... como la política o la económica... Esta manera de vivir simbólicamente siempre me ha dado un poco de respeto, pero más culé que yo no conozco a nadie.

#### ¿Iba al campo?

Había ido a Les Corts y después al Camp Nou, naturalmente. Nunca he sido socio porque durante años he vivido en el extranjero y no he tenido nunca la sensación de vivir permanentemente en Barcelona. Mi padre era del Barça y seguía el Barça, pero no iba al campo, él era más de ir a los toros. Cuando yo iba al campo lo hacía con los amigos, íbamos directos a general y era fantástico el ambiente, aquello sí que era la sociedad mixta por excelencia.

#### A lo largo de su vida ha conocido diferentes "Barças". Nos ha hablado del de su infancia. La época de Cruyff como jugador coincidió con su marcha a Nueva York. ¿Allí le fue difícil seguir la actualidad del equipo?

Sí, estuve en el día del debut de Cruyff contra el Granada. Inmediatamente después me fui y ya no volví hasta el 83. Allí me llegaba la información de mala manera, no llegaba prensa extranjera, sólo de vez en cuando en un punto de Nueva York encontrabas a veces *La Vanguardia* hacía una semana, o el *ABC*, y no podías seguir el día a día. En aquella época se escribían cartas y mis amigos me contaban.

#### ¿Al volver a Barcelona, vuelve a recuperar su relación con el Barça?

Sí. Aquí ya cojo la época del Dream Team, y después recuerdo que viví una época de enfriamiento del fútbol, que coincidió con un Barça poco estimulante, la época de Van Gaal. Ya con Rijkaard volvió un gran Barça y ahora con Guardiola vuelvo a disfrutar muchísimo. Ver jugar al Barça es el mejor espectáculo del mundo. Esto es lo que produce más rabia a los rivales, aunque lo reconocen. Tengo muchos amigos del Madrid que dicen que no se sienten identificados con su equipo. Somos tan conscientes de que estamos viviendo un momento único como que algún día se acabará, porque acabará, y volveremos a ser un buen equipo, como siempre, pero,



El escritor catalán, durante la entrevista, en el Centro de Documentación y Estudios FCB.

A MÍ ME PARECÍA MAL HABLAR DE POLÍTICA USANDO EL FÚTBOL, Y POR ESO HE RECHAZADO ESTA UTILIZACIÓN DEL FÚTBOL PARA CONTAR OTRAS COSAS

YO NO ME ENTIENDO CON LOS JÓVENES, PORQUE YO SOY DE LA GENERACIÓN DE LOS CULÉS SUFRIDORES. SER DEL BARÇA ERA SUFRIR Y AHORA LOS JÓVENES ESTÁN ACOSTUMBRADOS A GANAR

CON VÁZQUEZ MONTALBÁN NO HABLABA DEL BARÇA PORQUE ÉL LO SABÍA TODO. MARÍAS ES MUY DEL MADRID, PERO ENTENDEMOS EL FÚTBOL DE LA MISMA MANERA ¡este milagro es único ...! Yo no me entiendo con los jóvenes, porque yo soy de la generación de los culés sufridores. Ser del Barça era sufrir, y mucho, y ahora, en cambio, los jóvenes están acostumbrados a ganar. No se les ocurre que podemos perder. Podemos tener un accidente, pero este equipo tiene mucho crédito.

#### ¿Usted, que ha sido traductor profesional y que ha escuchado como habla mucha gente, muchos discursos, qué piensa cuando oye hablar Guardiola?

Guardiola es un personaje muy atípico. Ha habido entrenadores articulados, que contaban bien, pero Guardiola se ve que es de una inteligencia metadeportiva y que sabe muy bien lo que pasa en el campo y lo que significa. Cruyff era un hombre muy inteligente, pero hablaba de fútbol, y Guardiola habla de las dos dimensiones, de la técnica y la humana.

#### Antes hablaba de su amistad con Vázquez Moltalbán, con Villoro o Marías. ¿Con ellos habla de fútbol?

Sí, claro. Con Vázquez Montalbán curiosamente no porque él lo sabía todo del Barça, lo sabía todo de todo, y, por tanto, no me atrevía a decirle nada. Pero con Marías mucho, él es muy del Madrid, aunque entendemos el fútbol de la misma manera y unos días antes de que nuestros equipos se enfrenten nos enviamos mensajes del tipo "morderás el polvo" o "aquí te espero", pero después del partido ¡nada de nada!

#### Marías ha sido muy crítico con Mourinho...

Sí, y más escritores a los que les gusta el fútbol dicen que no les gusta esta prepotencia.

#### Usted viaja mucho, se debe encontrar con muchas anécdotas relacionadas con el Barça.

El Barça tiene una capacidad de penetración increíble. Hace poco me encontraba en Kampala, capital de Uganda, y vi un cartel enorme de "El Barca vuela con Turkish" y muchísima gente con la camiseta de Messi, que para mí debe ser ahora la persona más famosa del mundo. Llegué a un poblado donde no tienen ni luz, ni agua, ni nada ... y me encuentro un hombre que me dice que está preocupado porque ha oído que quieren vender a David Villa. No tienen electricidad, ni Internet, ni periódicos... hacen fuego con leña, pero no sabes cómo llegan rumores no confirmados. No les interesa Wimbledon, ni la Fórmula 1, ese es otro mundo. Les interesa el fútbol, y, dentro de sus fantasías y sueños, piensan que podrían llegar a ser un día Messi, pero que no llegarán nunca a Wimbledon.

#### 'La ciudad de los prodigios' tiene un equipo prodigioso...

El Barça siempre ha sido un equipo más importante dentro del mundo del fútbol que Barcelona dentro del mundo de las ciudades hasta hace relativamente poco. Hasta los Juegos Olímpicos, Barcelona no era un referente mundial, ni como ciudad ni como modelo de ciudad. Ahora es la ciudad posmoderna que conserva su antigüedad pero también tiene diseño, es una ciudad de trabajo pero también una ciudad de ocio. Y, de repente, se convierte en una ciudad turística. Es una ciudad equilibrada, ordenada y tranquila, pero también bastante golfa. Esto se veía venir. Cuando pusimos el título de La ciudad de los prodigios lo hicimos en el sentido de una ciudad que engañaba, de una ciudad de comerciantes, embaucadora, pero que después, con los años, se convierte en una realidad, en una ciudad de prodigios de verdad; por lo tanto, el título, con el tiempo, ha cambiado de sentido, y sí, ahora tiene un equipo prodigioso.

#### ¿Ser del Barça es muy barcelonés?

Antes más que ahora. Actualmente el Barça es un fenómeno global, hay seguidores en todo el mundo, y eso hace que sea ya un

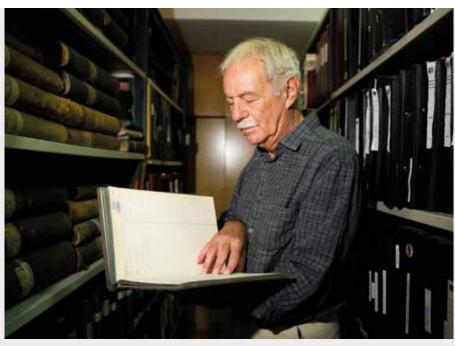

Mendoza revisa libros de contabilidad históricos.

patrimonio de la humanidad. La camiseta del Barça forma parte de la moda universal. Yo, cuando era joven, tenía una camiseta de la Universidad de Harvard y no había estado nunca allí, ahora la gente lleva la camiseta del equipo que les gusta, porque gana, y porque es un icono. He visto camisetas del Barça en los lugares más insospechados del mundo. Tenemos la suerte de que es un icono universal, pero también es el equipo del barrio.



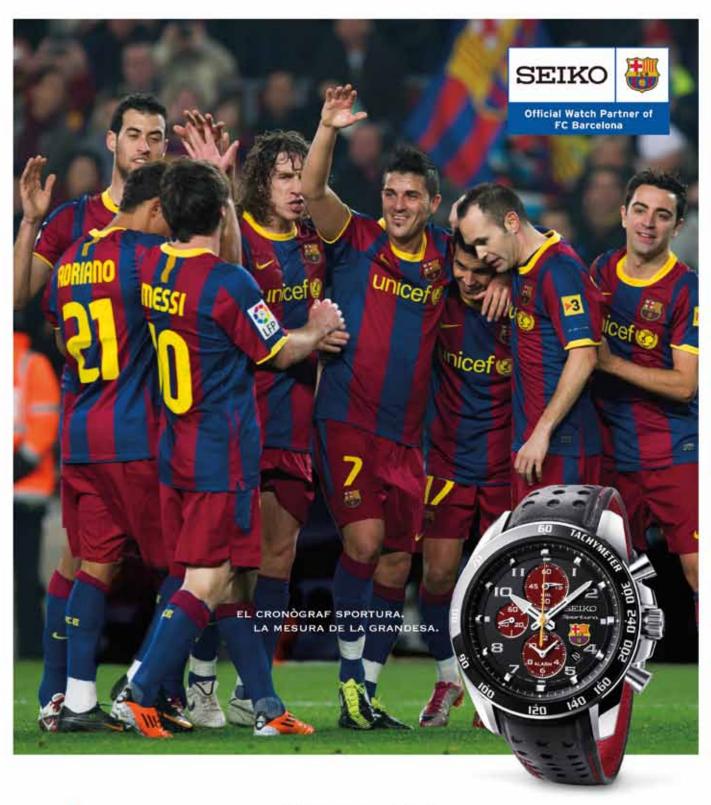



#### SEIKO

#### DEDICADA A LA PERFECCIÓ

SPORTURA. Durant més d'un segle, SEIKO i FC Barcelona ens hem dedicat, en els nostres diferents facetes, a la perfecció. Ara som socis i celebrem la nostra determinació compartida per ser els millors amb la nova edició especial del Cronògraf Sportura FCB. SEIKO va inventar el cronògraf de quars el 1983, cronometrant l'esport d'elit mundial durant 50 anys. Tota aquesta experiència es reuneix en el nou Sportura. Amb 100 metres de resistència a l'aigua, vidre de safir i un cronògraf d'1 / 5 segons, Sportura és el rellotge escollit pel que potser és el millor equip de futbol mundial. seiko.es



## VISITA INSTITUCIONAL A LA FUNDACIÓN CASA GRANDE

El patrón Enric Roca representó la Fundación FC Barcelona en una visita institucional a Brasil, en la sede de la Fundación Casa Grande. Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración.

#### 'MÁS DE 100 RAZONES PARA SER CULÉ'

Mercè Morales, Manel Tomás y Fer han publicado el libro Más de 100 razones para ser culé, una recopilación de historias y anécdotas que repasan de forma distendida y divertida la historia del FC Barcelona.

#### INIESTA GANA EL PREMIO BARÇA JUGADORS

Andrés Iniesta es el ganador del premio que otorga anualmente la Agrupación Barça Jugadors. Con el 47% de los votos, Iniesta se impuso a los otros dos candidatos, Javier Mascherano y Éric Abidal.

#### ÉXITO DE LA LIGA DE SOCIOS

El Camp Nou acogió con éxito las finales de la edición de este año de la Liga de Socios. El ganador en la categoría Senior fue el equipo de l'Esquerra de l'Eixample, y en la categoría de Veteranos ganó el equipo V8 Gimnàstic Soler. integrado por dos directivos del Club: Antonio Freixa y Javier Bordas.



#### El Barça recibe el premio al Juego Limpio

En el marco de los actos de la Asamblea General del Fútbol Español, el FC Barcelona recibió el trofeo que reconoce el juego limpio tanto del primer equipo de fútbol como el del filial. Los dos conjuntos lideraron esta clasificación tanto en la Liga 2010/11 de la Primera División como en la Segunda A, donde el ganador es el equipo que suma menos puntos. El directivo azulgrana Javier Bordas, que ejerce como representante en temas relacionados con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recibió el trofeo de manos de Ángel María Villar.





#### Los primeros fichajes del Regal Barça

Eidson y Rabaseda son las primeras incorporaciones del FC Barcelona Regal de cara a la nueva temporada. Chuck Eidson, que ha fichado por las dos próximas temporadas, llega procedente del Maccabi de Tel Aviv. El alero estadounidense, de 2,02 m de altura, tuvo un promedio de 9 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones en la pasada Euroliga con el Maccabi. Por su parte, Xavi Rabaseda vuelve al Palau después de su cesión al Fuenlabrada en la última temporada. El escolta de Ripoll, que ingresó en la cantera azulgrana en 2002, en la categoría Infantil, ha sido una de las revelaciones del campeonato, con una media de 8,6 puntos y 2,4 rebotes en 22 minutos por partido.



#### ■ Thiago y Pedro renuevan sus contratos

El FC Barcelona llegó a un acuerdo con Thiago Alcántara para mejorar y prolongar su contrato con el Club por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2015. La cláusula de rescisión del nuevo contrato del jugador hispano es de 90 millones de euros. Thiago llegó a la cantera del Barça en 2005 y ha tenido una progresión meteórica hasta llegar al primer equipo. Pedro Rodríguez también mejoró y prolongó su contrato con el Club por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2016. La cláusula de rescisión del jugador canario pasó de 90 a 150 millones de euros.



#### Convenio con la Agrupación Barça Jugadors

Sandro Rosell y Ramon Alfonseda firmaron el nuevo convenio de colaboración entre el Club y la Agrupación Barça Jugadors. A partir del convenio, el Club continuará contribuyendo a la financiación de la Agrupación a través de una aportación económica anual destinada a garantizar una calidad de vida digna a los ex jugadores que lo necesiten. Una de las novedades que incorpora este convenio es una aportación económica adicional y directa que hacen los jugadores, entrenadores y técnicos de los equipos de fútbol profesional del FC Barcelona. Esta aportación consiste en el 0,5% de su salario en la Agrupación con respecto a los contratos firmados a partir del 1 de julio de 2010.



#### Alianza entre el FC Barcelona y Telefónica

El FC Barcelona y Telefónica I + D suscribieron una alianza en materia de innovación pionera en el mundo, que convierte el Club en la primera entidad deportiva que utilizará el Camp Nou como banco de pruebas de nuevas tecnologías. El convenio de colaboración fue firmado por el presidente Rosell, el director general de Telefónica en Cataluña, Kim Faura, el director del Centro de Telefónica I + D de Barcelona, Pablo Rodríguez, y el directivo responsable de nuevas tecnologías del Club, Dídac Lee, en un acto que tuvo lugar en Torre Telefónica, la sede de la compañía en Catalunya.

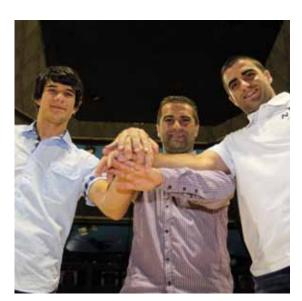

#### Las novedades del Barça Sorli Discau

Gaby es el nuevo entrenador del equipo de hockey patines. El ex jugador, hasta ahora gerente de las secciones no profesionales, vuelve a la actividad profesional en el equipo con el que triunfó. Cairo también es el secretario técnico de la sección. Las otras novedades son los jugadores Marc Gual y Pablo Álvarez. Gual, que ha fichado por el Barça Sorli Discau por tres temporadas, llega procedente del Reus Deportivo y es un jugador experimentado con una gran visión de juego. Por su parte, Álvarez, delantero que jugaba en el HC Liceo, ha fichado por las cuatro próximas temporadas. El argentino es uno de los mejores definidores del mundo y refuerza el potencial ofensivo del equipo.



#### Intersport, patrocinador del balonmano

La cadena de tiendas deportivas Intersport será la patrocinadora principal de la sección de balonmano las dos próximas temporadas. El acto de presentación contó con la presencia de Eduard Coll, directivo responsable de la sección de balonmano, y de Ignasi Puig, director general de Intersport. Intersport España dispone de una red de 340 tiendas y de 140.000 metros cuadrados de superficie de ventas. Pertenece al Grupo IIC Intersport International Corporation con sede en Berna, Suiza, y es el primer grupo mundial de tiendas deportivas.



#### Lozano y Gabriel refuerzan el Barça Alusport

Sergio Lozano y Gabriel da Silva han sido los fichajes del Barça Alusport 2011/12. Lozano (en la imagen) firmó el pasado verano por el FC Barcelona por cuatro temporadas y ha jugado cedido esta última temporada en el Caja Segovia. El cierre madrileño de sólo 22 años es uno de los jugadores más prometedores del momento y destaca por su carácter defensivo, su velocidad y su notable capacidad goleadora. Por otra parte, Gabriel, jugador brasileño procedente del Inter Movistar, jugará en el equipo azulgrana las próximas tres temporadas. Zurdo fino, con una muy buena conducción de balón, ha sido el tercer máximo goleador del conjunto madrileño esta última temporada, con 10 goles.

#### VISITA DEL EMBAJADOR ESPAÑOL EN CHINA

El embajador español en la República Popular de China, Eugeni Bregolat, visitó las instalaciones del Camp Nou para encontrarse con el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell.

#### ALUSPORT BOTTLES RENUEVA CON EL FÚTBOL SALA

La empresa Alucan Entec SAU ha renovado como patrocinador principal de la sección de fútbol sala para la nueva temporada 2011/12, con opción a otra. La denominación del equipo seguirá siendo Barça Alusport.

#### MUERE MAURICIO UTSET BALLESTER

El ex jugador de baloncesto Mauricio Utset murió a la edad de 80 años. Utset, presidente y fundador del Ademar Badalona, jugó tres temporadas en el Club y formó parte de uno de los equipos más históricos del FC Barcelona. el conocido con el apodo de la Generación Kucharsky.

#### CAMPEONES DE LA LIGA DE BEISBOL

El Barça ganó la Liga por cuarta vez en la historia de la sección, ya que hacía cincuenta y cinco años que no levantaba este título. El galardón se logró matemáticamente tras la doble victoria en el campo del Sevilla Red Sox.

#### EL BARÇA, CON LOS 50 AÑOS DE OMNIUM CULTURAL

El entrenador del primer equipo, Pep Guardiola, el vicepresidente Carlos Vilarrubí y el directivo Ramón Pont asistieron a la celebración de los 50 años de Òmnium Cultural, que trabaja por la normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad de Catalunya.

## ESTELLER, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS JUGADORES DE BALONCESTO

Roger Esteller fue elegido como nuevo responsable de la Asociación de Antiguos Jugadores de Baloncesto del FC Barcelona, relevando en el cargo a Lluís Miguel Santillana.

#### LA PRIMER BODA EN EL CAMP NOU

Ibán Anglada y Sigrid Sans, dos socios del FC Barcelona, se casaron en la Sala Roma del Camp Nou y se convirtieron en la primera pareja en contraer matrimonio en el Camp Nou.

#### URDANGARIN ENTREGA LA CAMISETA EN EL MUSEO

Iñaki Urdangarin visitó el Museo del FC Barcelona acompañado por el presidente Sandro Rosell. El ex jugador de balonmano azulgrana entregó la camiseta que llevó el año del Centenario.



#### Dos títulos más para el fútbol formativo

Los dos últimos títulos del fútbol formativo los consiguieron el Juvenil A y el equipo femenino. Tras ganar la Liga y la Copa de Campeones, el equipo de Oscar García completó el triplete con la consecución de la Copa del Rey al ganar al Espanyol por 2-0 en la final disputada en Ceuta. En la Copa de la Reina, las chicas de Xavi Llorens superaron la Real Sociedad en las semifinales por 2-0 y el Espanyol en la final por 1-0. Un gol de Olga Garcia en la prórroga supuso el primer título oficial en esta competición.





#### Mahmud Abbas visita el Camp Nou

En el marco de una gira de contactos institucionales para Europa, Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, visitó el Camp Nou. Abbas estuvo acompañado en la visita por el vicepresidente del Área Institucional del FC Barcelona, Carles Vilarrubí. Abbas y Vilarrubí intercambiaron a varios obsequios, y, además, el Club quiso obsequiar a los nietos del líder palestino con dos camisetas del Barça. Abbas, que firmó en el libro de honor del Club, también visitó el Museo del FC Barcelona.

#### Mikel y Viran vuelven al Palau Blaugrana

El equipo de balonmano barcelonista ha incorporado este curso dos viejos conocidos: Mikel Aguirrezabalaga y Viran Morros, que han fichado por las próximas tres y cuatro temporadas, respectivamente. Aguirrezabalaga, lateral vasco de 26 años, jugó en el Barça en edad juvenil, entre 2002 y 2004, y se fue, posteriormente, al Alcobendas y al Ademar. Defensa polivalente, coincidió en el equipo leonés con dos jugadores de la actual plantilla: Daniel Saric y Dani Sarmiento. Por su parte, Viran Morros tuvo ficha del primer equipo la temporada 2000/01, después de pasar por juvenil. Con 20 años se marchó para continuar formándose en el Teucro y luego jugó en el Ademar y el Ciudad Real. Morros es un lateral izquierdo especializado en la defensa en el centro y se ha convertido a sus 27 años en uno de los mejores defensores de la Liga Asobal.







## Rigor y tenacidad

Susana Monje es la primera mujer que ocupa el cargo de tesorera del Barça. Haciendo equilibrios, compagina esta importante tarea con la dirección de su empresa y con el hecho de ser madre. Y lo consigue con nota

#### T Miriam Nadal F Miguel Ruiz - FCB

La encontramos trabajando y no es extraño. Instantes antes de iniciar la entrevista para trazar su perfil, Susana Monje, tesorera del Club, firma documentos, supervisa los últimos movimientos de la caja de la Entidad y revisa papeles. Es la primera mujer que ocupa este cargo y, escuchándola una tarde de viernes, nos convence de que se puede ser una mujer tremendamente preparada y, al mismo tiempo, sensible y cercana. "Me tomo las cosas con ilusión. Cuando hay un problema, mi visión es afrontarlo", nos explica en un despacho junto al Departamento de Marketing. Seguramente, es esta actitud vital de valentía y de serenidad la que le permite

ser al mismo tiempo directora general de Essentium Group y consejera de Assignia, madre de Arnau y de Blau y directiva del FC Barcelona.

En la conversación, Monje utiliza dos expresiones constantemente: "Equilibrio inestable" y "trabajo en equipo". "Tengo un gran equipo en la empresa, sino, no me podría dedicar al Barça. Y siempre con un sentimiento común que tenemos muchas mujeres: cuando tienes hijos y son pequeños, hay un trasfondo de algo de culpabilidad, de no dedicar suficiente tiempo a la familia. Intentas vivir con ello, con un equilibrio inestable. Unos días lo llevas mejor, otros peor", nos explica la socia 106.743. Pero en esta balanza

de sentimientos, de trabajo, de responsabilidades e ilusiones, Susana lo consigue porque es tenaz. Por eso, cuando el presidente Rosell organizaba su equipo para acceder a la presidencia del Barça, y le ofreció una plaza en el equipo titular y, más tarde, junto junto al vicepresidente Javier Faus, le ofreció una demarcación clave, la tesorería: "No me lo pensé mucho. Una de las razones es que creía que las cosas se podían hacer de otra manera. También en la posición de tesorero. Era un reto interesante", relata.

Días antes de la entrevista, propusimos a la directiva que escogiera el espacio que ilustrara su perfil. Susana nos lleva a la Megastore del Camp Nou. Nos habla de uno de los objetivos de la Junta: potenciar la marca Barça. "Todo el mundo habla cada día de fútbol en todo el mundo. Si fuéramos capaces de convertir en ingresos una milésima parte de lo que se genera en la calle, seríamos un Club muy rico", subraya una de las máximas responsables del Área Económica. Monje pone énfasis en cómo se puede ampliar el recorrido de esta marca con diferentes actuaciones y cita algunas: "Control de licencias de *merchandising*, derechos de televisión, publicidad, giras y fórmulas nuevas a través de Internet", apunta convencida.

La conversación con la tesorera es dinámica y directa, tono que mantiene cuando habla. orgullosa del trabajo realizado en el ámbito económico en el primer año. "Estamos razonablemente satisfechos de haber estabilizado las finanzas. Era un reto y se ha alcanzado. El Club cada día tiene una salud económica más fuerte", resume. Según ella, no hay una única medida que haya propiciado este equilibrio, sino una suma de esfuerzos: "Es gracias a un plan de acción que pusimos en ejecución el primer mes. Hemos demostrado que, en un gran club, es posible ganar títulos, y los más importantes, aplicando un modelo económico y de gestión riguroso y austero, y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en patrimonio".

Y va más allá: "Hemos reducido la deuda, y eso es muy difícil cuando estás luchando por todas las competiciones y tienes plantillas competitivas", admite.

Esta asturiana que llegó a Catalunya con tres años, se siente fuertemente identificada con el Barça y el país. Sentimental pero contenida, cuando habla la Susana no gestora sino sentimentalmente culé, los ojos le sonríen. No se imagina su vida sin el Barça. No es un equipo de fútbol, va mucho más allá. Apela a la parte de los sueños. "Esto con el Barça es una historia emocional", nos describe.

Su cuerpo delata que es una mujer deportista, que incluso jugó de delantera en la Escuela Dalvi, y que ahora intenta diariamente hacer gimnasia, a veces jugar a tenis o escaparse al Parc de la Muntanya, en Montserrat, para cargar pilas por sus constantes viajes de trabajo a Madrid, a América Latina y a Turquía.

Si el Barça la atrapa sentimentalmente, esta misma sensación de complicidad también la tiene con Montserrat. Si después de vivir durante años en Barcelona, divisaba la montaña desde Manresa, donde residió con sus padres, hace 5 ó 6 años que con los suyos eligió fijar su casa en Collbató. "La montaña de Montserrat tiene un efecto magnético sobre mí y mi familia", se sincera.

#### **EL HÉROE 'QUINI'**

A Susana le es fácil recordar quién fue el primer ídolo futbolístico. Un asturiano: Enrique Castro, Quini. "Era un ídolo para mí. Este año tuve la oportunidad de decírselo cuando jugamos en Gijón. Sentí unas emociones muy especiales", recuerda. El ex delantero del Barça se mostró muy agradecido al oír las palabras de la directiva. "Es una persona muy tímida y sencilla y no le gusta que lo halaguen. Una prueba de su grandeza", nos explica Susana. Pero el asturiano no es el único héroe que ha tenido Monje. En la lista, añade más nombres célebres, como Maradona y Romario. Y si habláramos de cine, uno más: Paul Newman. Firme, rigurosa y competente, en las distancias cortas no tiene reservas para mostrar que la emoción y el sentimiento son ingredientes perfectamente compatibles con el hecho de ser una empresaria ocupada y talentosa.

#### Un equipo, unos colores, una tarjeta: la Visa Barça

#### Visa Barça

Ser titular tiene muchas ventajas, y la Visa Barça te ofrece unas excelentes condiciones. A continuación, te exponemos los beneficios de que dispones por ser titular de la tarjeta:

- · No necesitas cambiar de banco o caja.
- La cuota del primer año siempre será gratuita. Y si eres socio del Barça y realizas una compra anual con esta tarjeta, las cuotas de los años siguientes tampoco te costarán nada.
- Podrás escoger entre los diseños exclusivos de la Tarjeta Visa Barca.
- A través de Línea Abierta, tendrás la posibilidad de fraccionar la cuota de socio del FC Barcelona en tres mensualidades, sin gastos adicionales.

¿Hablamos?



### La tendinopatía en el deporte

La lesión en los tendones es habitual en el deporte y se puede manifestar en varias partes del cuerpo según la actividad realizada. El dolor en la zona del tendón suele ser el principal síntoma

La tendinopatía o tenopatia es un proceso complejo en la zona del tendón, que es la estructura fibrosa que une el músculo con el hueso para producir movimientos. Cuando se produce, su arquitectura (histología) se modifica y se inician una serie de cambios con más células, nuevos vasos y alteración del colágeno, que caracterizan el cuadro. La tendinopatía se produce por un sobreesfuerzo de los

SE PRODUCE **AL SOMETER** AL TENDÓN A **UN ESFUERZO** AL QUE NO SE **ADAPTA** 

tendones y genera en muchos casos una sobrecarga muscular. Esta patología es muy común entre los deportistas y los trabajadores, sobre todo en aquellos que entrenan un

considerable número de horas sobrecargando algunas estructuras del cuerpo. Aunque generalmente se produce cuando se comienza una nueva temporada, o se entrena en superficies más duras o cuando se incrementan las horas de entrenamiento, es una lesión que puede aparecer en cualquier momento.

Una patología que se suele confundir con la tendinopatía es la bursitis, es decir, la inflamación o irritación de una bolsa sinovial. La bursa es una pequeña bolsa que contiene líquido y está situada entre el hueso y otras estructuras como los tendones y los músculos. Lubrifica y facilita para estas un desplazamiento suave. Tanto las bolsas como los tendones se sitúan próximos a las articulaciones y ambas patologías son percibidas como dolor articular, que a menudo se puede interpretar como artritis. Del mismo modo, la inflamación de la bolsa puede aparecer conjuntamente con una tendinopatía y suele

manifestarse habitualmente durante una práctica deportiva en que se haya realizado un esfuerzo excesivo.

De hecho, la relación entre la tendinopatía y la realización de actividad física es casi total. Algunos deportistas pueden padecerla como resultado de una lesión o porque cargan excesivamente una articulación. El codo, el talón, la rodilla o el hombro son algunas de

SE ACONSEJA **DESCANSO** EN LA ZONA **AFECTADA** Y UN PLAN DE RECUPERACIÓN las partes del cuerpo donde más se suele manifestar esta patología. Sin embargo, la tendinopatía también se puede observar entre personas con otras patologías o entre la gente mayor,

ya que sus tendones pierden elasticidad. El principal síntoma suele ser dolor y rigidez a lo largo de un tendón, generalmente cerca de una articulación, y empeora con el movimiento o la actividad.

En cualquier caso, el tratamiento inicial de la tendinopatía debe ser conservador con el tratamiento del dolor y la rehabilitación, y se aconseja el descanso de la zona afectada durante pocos días. Los deportistas deben evitar determinadas actividades y guardar reposo, así como controlar aquellos factores que han podido activar la lesión, la superficie donde hacen el deporte, uso de zapatillas nuevas, etc. El reposo en el área afectada v la aplicación de frío local al comienzo de los síntomas son también acciones que ayudan a que se cure mejor. Otros tratamientos se aplican a través de analgésicos, fisioterapia, ultrasonidos e invección de esteroides. El último recurso sería la cirugía.



Asesores

**Fotos** 

Coordinación Cristina Cañavera y Francesc Orenes Dr. Xavier Valle y Dr. Franchek Drobnic (Servicios Médicos FCB) Miguel Ruiz - FCB Àlex Caparrós - FCB



#### **TIPO DE TENDINOPATÍA**



Los hay de diferentes tipos y la llamada tendinopatía de Aquiles es una de las más comunes entre los deportistas. La tendinopatía rotuliana, llamada "rodilla de saltador", también suele aparecer con frecuencia y es una lesión típica de deportes de salto como el baloncesto o el voleibol. Por otra parte, la tendinopatía de los aductores es más frecuente en deportes que, como en el caso del fútbol, requieren desplazamientos potentes en carrera, cambios bruscos de dirección o ejecución de técnicas de impacto. Finalmente, el codo de tenista o codo de golfista son otras de las patologías que afectan a los tendones y se relacionan con unos determinados deportes, pues los jugadores que los practican son los principales afectados.



El jugador Carles Puyol sufrió una tendinopatía en la rodilla durante la temporada 2009/10.

### UNIDOS POR LOS MISMOS VALORES







#### ¡QUÉ NOCHE!



Rexach, Borràs, Mas y Pujol tras la atracción Zeppelin, que daba una vuelta panorámica.

## Jóvenes buscando oportunidades

En 1966 el Parque de Atracciones de Montjuïc era el nuevo reclamo veraniego de una ciudad que miraba hacia el futuro, precisamente lo que buscaban cuatro jóvenes jugadores de la cantera azulgrana

#### T Carles Santacana F Archivo Seguí - FCB

En unos años 60 en que la ciudad y el país dejaban atrás la posguerra, comenzaba a popularizarse el 600 y en las casas comenzaba a generalizarse el televisor, en Barcelona una de las nuevas señales de modernización era el Parque de Atracciones de Montjuïc, inaugurado en junio de 1966, para competir con el veterano Tibidabo. Aquel verano desaparecía el núcleo de barracas del Somorrostro y el Barça ponía en marcha la primera edición del Trofeo Joan Gamper, en la línea de los primeros trofeos estivales que miraban de alargar una temporada demasiado corta. La fisonomía de la ciudad iba cambiando, y fue en ese escaparate de la modernidad donde el fotógrafo Horacio Seguí hizo subir cuatro jóvenes jugadores azulgranas, y a la Revista Barcelonista les hicieron un reportaje titulado"La juventud se divierte". Son maneras de ver la diversión, porque los cuatro jóvenes parecían muy reposados y tranquilos. Ciertamente, el nuevo parque de atracciones fue la noticia de aquel verano en Barcelona,

tanto por la novedad de muchas de las atracciones, como el Zeppelin, la Coctelera, la montaña rusa y otros, así como para la programación musical que ofrecía un enorme teatro al aire libre con capacidad para más de dos mil personas sentadas, por donde iban pasando cantantes y humoristas de moda.

Pero hablemos de aquellas jóvenes promesas. Todo el mundo reconoce fácilmente, claro, Carles Rexach y Lluís Pujol, que tenían entonces 19 años, pero es más difícil identificar los otros dos jugadores, que se llamaban Pedro

LOS JARDINES JOAN BROSSA OCUPAN EL LUGAR DONDE ESTUVO EL PARQUE Mas y Joaquim Borràs, de 23 años. Los cuatro escenificaban entonces lo que era la cantera del Club. No existía el concepto de la Masía como lugar de formación de futbolistas, y los equipos juveniles y el

Condal era donde se forjaban las promesas del Club, que en su inmensa mayoría eran catalanes. Los cuatro protagonistas habían hecho un itinerario similar, habían militado en diferentes equipos en el infantil, pero los cuatro habían formado parte del juvenil azulgrana, y también todos habían pasado por el Condal.

Lógicamente, querían triunfar y creían que tenían posibilidades

de conseguirlo. Preguntados por su ídolo, todos citaban Luis Suárez, excepto Rexach, que confesaba su admiración por Kocsis. Situados aún en la frontera entre el Condal y el primer equipo, sabían que consolidarse en el primer equipo era muy difícil. De aquellos jóvenes hay dos que tuvieron una carrera modesta. Borràs jugó dos temporadas en el primer equipo, y después en el Zaragoza y el Sant Andreu. Pere Mas jugó menos partidos, pero formó parte del equipo que ganó la Copa de Ferias en 1966. Luis Pujol tuvo una trayectoria más larga. El Pujolet hizo seis temporadas en el primer equipo, con 156 partidos, y luego jugó en el Sabadell, el Castellón y el Sant Andreu. Ahora bien, quien no necesita presentación ni para las nuevas generaciones es Carles Rexach, que lo ha sido todo en el Club, esperanzado a consolidarse en el primer equipo, con el que entonces sólo había jugado cinco partidos. Con más o menos éxito, sin embargo, todos representaban la imagen de las jóvenes promesas de la época.

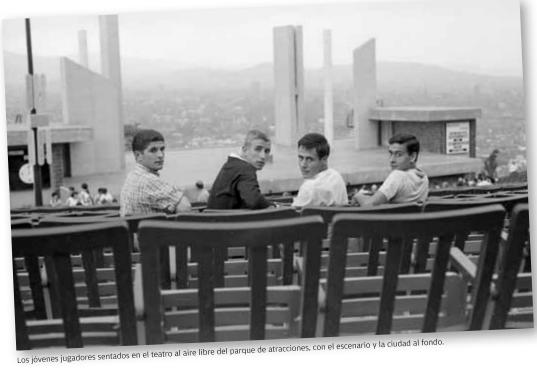

### Emili Moragas, médico y directivo

Padre de la medicina deportiva en el España, el doctor Emilio Moragas fue directivo del Barça entre los años 1928 y 1930

#### T Manel Tomàs F Archivo-FCB

Nos encontramos ante un personaje ejemplar que dedicó su vida a su gran vocación, la medicina. Nosotros lo queremos destacar con letras de oro en nuestra historia por el gran servicio que dio al FC Barcelona y por extensión a la medicina deportiva, una especialidad de la

> que él fue el pionero en España.

EN 1930 SE
FUNDÓ LA
PRESTIGIOSA
MUTUAL
DEPORTIVA
DE CATALUNYA

en España.
Nacido en Sabadell el 27 de mayo de 1890, Moragas terminó la carrera de medicina en 1913 y cuatro años después fundó la Mutua Sabadon

dellenca de Accidentes. Gran aficionado al deporte, jugaba a hockey y fútbol y formó parte del equipo de remo del Real Club Marítimo de Barcelona. Fue presidente del Centro de Deportes Sabadell (1923-1929) y vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol. Socio del Barça desde muy joven, el 21 de junio de 1928 entró a formar parte de la Junta Directiva del Club, que presidía Arcadi Balaguer, que delegó sus funciones en él en la gira del equipo en Sudamérica, donde Moragas hizo de directivo y de médico. Desde entonces y hasta su muerte fue el responsable desinteresado de la asistencia médica de los jugadores del Barça. El Club le recompensó nombrándolo socio de mérito y otorgándole la primera insignia de oro y brillantes que concedió el FC Barcelona.

El 4 de octubre de 1930, poco después de dejar su cargo de directivo barcelonista (lo

hizo el 30 de junio), Moragas fundó la Mutual Esportiva de Catalunya, un centro modélico e inédito hasta entonces en el que se atendió a miles de jugadores de todas las condiciones. Operó con éxito a varios jugadores del Barça como Pedrol, Arocha, Gual, Escolà y muchos otros, pero al final visitaba deportistas de todos los clubs del Estado español que venían a tratarse en Barcelona. La labor de la Mutual continuó incluso en la época de la Guerra Civil (1936-39), años en los que el doctor Moragas desarrolló una labor humanitaria en favor de personas perseguidas por motivos políticos, especialmente religiosos. Esto lo



#### **EL ENIGMA ANTERIOR**

¿QUÉ DIRECTIVO AZULGRANA OPERÓ CON ÉXITO A VARIOS JUGADORES DEL BARÇA? LA PISTA Tiene un monumento en el Camp Nou LA SOLUCIÓN **Doctor Moragas**  NOMBRE DEL GANADOR Joaquin Royes Crespo Socio nº 2466

Recibirá una camiseta firmada por su jugador preferido.

#### **INMORTALIZADO EN EL CAMP NOU**

En 1952, amigos personales del doctor Emili Moragas, entre los que se encontraban directivos del Barça, encargaron al escultor Xavier Modolell una escultura en su recuerdo. Tras estar durante muchos años en los jardines de la Clínica de la Mutualitat, desde el 23 de febrero de 1997 esta escultura está situada a la entrada del Centro Médico del FC Barcelona, en la puerta 45 del Gol Sur del Camp Nou.

hizo un médico que no entendía de fanatismos y que siempre decía que prefería ser bueno a ser sabio.

El 12 de octubre de 1944 se tributó en el campo de Les Corts un bien merecido homenaje al doctor Moragas. Se jugaron dos partidos a beneficio de la Mutual Esportiva de Catalunya entre varias selecciones estatales y equipos de viejas glorias de los años veinte, entre los que destacaban Llorens,

FUE UN MAESTRO PARA MUCHAS GENERACIONES DE MÉDICOS DEPORTIVOS Mas, Planas, Samitier, Sancho, Arnau y Sastre. Todos ellos mostraron su agradecimiento al doctor por el trato profesional y humano que habían recibido de él años atrás. Ese día

48.000 espectadores aclamaron a Moragas y le obligaron, por una vez, "a salir de ese benemérito segundo plano de persona que por su modestia rehúye la aureola de una popularidad que tiene bien merecida", según se publicó en la prensa de la época.

Moragas fue un maestro para muchas generaciones de médicos que desde entonces siguieron la especialidad de la medicina deportiva. Para los futbolistas fue un hombre reverenciado y idolatrado, ya que él fue el primer profesional en ocuparse del tema de la traumatología deportiva. Hasta entonces, cualquier lesión grave provocaba casi invariablemente el fin de la carrera del jugador.

El doctor Emilio Moragas falleció en Barcelona el 1 de abril de 1948, pero su apellido no se perdió para la medicina. Su hijo, Josep Moragas Bahía, nacido en 1919 y el mayor de siete hermanos, fue el encargado de continuar con la saga, ya que fue traumatólogo del Barça durante los años 50 y 60 y responsable de los Servicios Mé-

dicos de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, organización heredera de la que había fundado su padre. El hijo de José, Emilio Moragas (como su abuelo), le sucedió en el cargo, que ocupa actualmente desde hace muchos años.



#### **EL NUEVO ENIGMA**

¿QUÉ ESTABLECIMIENTO ESTUVO ESTRECHAMENTE VINCULADO AL BARÇA? LA PISTA Estaba muy cerca de la fuente de Canaletes

#### La respuesta se enviará, con el nombre y el número de socio, a:

Correo: REVISTA BARÇA. Av. de Arístides Maillol, s / n, 08028 Barcelona Dirección electrónica: revista@fcbarcelona.cat Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona

## El alma no Cambia

Desde hace más de 100 años un alma inquieta recorre el país para ayudar a las personas que más lo necesitan. Conscientes de que todavía queda mucho por hacer, en "la Caixa" mantenemos el compromiso de destinar aún más ganas y recursos para contribuir a mejorar nuestra sociedad.





Obra Social "la Caixa"

## Agosto



## Un verano de máxima competición

El mes de agosto está cargado de actividad deportiva de primer nivel y de acontecimientos imprescindibles para los culés. En Barça TV los seguiremos con detalle, con programaciones especiales en directo

#### **17 DE AGOSTO**



#### 'EL MARCADOR': SUPERCOPA DE ESPAÑA

Tres horas antes del Barça-Madrid que decidirá el ganador de la Supercopa de España, os ofreceremos una programación especial previa a la primera final del año.

#### **22 DE AGOSTO**



#### **LA FIESTA DEL GAMPER**

Una tarde para vivir con intensidad la jornada del barcelonismo por excelencia. Desde la explanada del Camp Nou, la fiesta en directo de la previa del Barça-Nápoles. Por la mañana, el Congreso de Peñas.

#### **25 DE AGOSTO**



#### **SORTEO DE LA CHAMPIONS**

El campeón de Europa conocerá los equipos de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Dedicaremos la tarde a seguir en directo el sorteo que se celebrará en Mónaco y a analizar los rivales.

#### **26 DE AGOSTO**



#### 'EL MARCADOR': SUPERCOPA DE EUROPA

Programa desde Mónaco para seguir la cuenta atrás antes del Barça-Oporto. *El Marcador* se desplaza al Principado para vivir in situ la previa y el postpartido de una final europea.



## ¡La vuelta al colegio con tu equipo!

Ahora volver al colegio será más fácil con la nueva colección de mochilas, papelería y accesorios del Barça. Todos estos productos los podrás encontrar en la red de tiendas oficiales del FCB y en los puntos de venta habituales.

MOCHILAS, ESTUCHES, CARPETAS, LIBRETAS, SETS DE ESCRITURA Y BOLÍGRAFOS





- www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descuento para los socios
  - También puedes hacer las compras de una manera fácil sin moverte de casa a través del sitio web de la tienda
- Megastore Camp Nou y red de tiendas oficiales: 5% de descuento para los socios



### Nuevo Abono Campo Lleno y Palau Lleno

Con el objetivo de reconocer el apoyo incondicional al primer equipo de fútbol y baloncesto de algunos de sus socios, el Club promueve el nuevo Abono Campo Lleno y Palau Lleno



#### ¿Qué es el Abono Campo Lleno y Palau Lleno?

Es el reconocimiento del Club hacia los socios abonados que han dado un apoyo incondicional al primer equipo durante toda la temporada 2010/11.

#### ¿Quién lo consigue?

Aquellos socios abonados que han asistido a todos \* los partidos de Liga, Copa del Rey y Champions (Liga y Euroliga en el caso del baloncesto) o que, cuando no han podido venir, han liberado su asiento para que otro barcelonista pueda venir al Estadio o al Palau.

\*Con un máximo de dos ausencias

#### ¿Es para siempre?

El Abono Campo Lleno o Palau Lleno no se renueva cada año, se gana en función del uso del abono durante la temporada anterior. Esto significa que si vienes o liberas tu asiento a los partidos de fútbol, tendrás beneficios especiales. Por tanto, animamos a todos los socios abonados a que apoyen siempre al equipo y que, cuando no puedan venir, liberen siempre su asiento.

#### **Ventajas exclusivas**

Además de los beneficios que ya tenía hasta ahora, con el Abono Campo Lleno y/o Palau Lleno disfrutará de ventajas adicionales exclusivas:

- Prioridad en el cambio de localidades de asientos
- Sorteo mensual de un viaje (+ entrada) con el equipo para dos personas
- © Concursos y sorteos de premios exclusivos

### Liga de fútbol para Programa de ventajas socios

Durante el mes de junio, más de 400 socios del FC Barcelona han jugado los partidos correspondientes a la Liga de Fútbol para Socios 2011, que se han disputado en los campos 5, 8 y 9 de la Ciudad Deportiva. Once equipos de categoría Senior y once de categoría veteranos han participado en una Liga muy disputada, en la que han destacado valores como la deportividad y el fair play.

A pesar del carácter social del torneo, los equipos han sido muy competitivos, ya que el premio para los equipos finalistas era poder jugar un partido en el Camp Nou. El equipo ganador de la categoría Senior fue

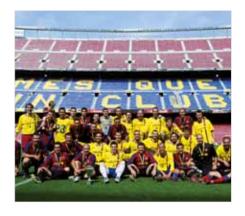

l'Esquerra de l'Eixample y, por parte de los veteranos, el Gimnàstic Soler, este último formado por dos directivos del FC Barcelona: Antoni Freixa y Javier Bordas.

Niños y niñas de 11 a 17 años también han disfrutado de un conjunto de actividades guiadas por técnicos de la FCB Escola, y han participado en una charla técnica, un calentamiento y un lanzamiento de penaltis, para, posteriormente, disputar un partido de fútbol sobre el césped del Camp Nou en la modalidad de fútbol-7.

Para poder participar, se convocó un período de inscripciones en la web del Club del que salieron 56 socios ganadores por sorteo, lo que ha permitido que participaran socios de toda España.

### para socios Junior

Esta temporada, más que nunca, los socios pequeños han podido disfrutar de toda una serie de actividades y ventajas que van incrementándose y mejorando año tras año. A lo largo del curso pasado se sortearon más de 500 premios que se enviaron a socios alevines e infantiles como resultado del programa de sorteos mensual Crece con el Barça.

Más de 1.300 niños y niñas se han podido fotografiar con los primeros equipos de fútbol, baloncesto, balonmano o hockey, y 3 familias han podido disfrutar del premio del Supersorteo Junior: el desplazamiento con la expedición del primer equipo a una de las ciudades donde se juegan los 3 partidos



de Liga de la Primera División: Bilbao, San Sebastián y Mallorca.

Por otra parte, el sitio web junior viene cargado de novedades para los más pequeños de la casa, con nuevos contenidos y más interactividad, la InfoJuniors con las novedades de última hora, y presencia en la programación habitual de Barça TV. También vuelve una nueva edición de Haz de Pep.

Además, como cada año, está prevista una gran fiesta familiar en las instalaciones del Camp Nou el día del Trofeo Joan Gamper, aparte de muchas otras sorpresas. Para disfrutar de todo, pues, no olvide actualizar sus datos de socio y, sobre todo, su dirección electrónica.

#### Empieza la temporada y también 'Haz de Pep'

Vuelve Haz de Pep, el juego de la web Junior que aficiona de verdad. Podéis jugar toda la familia y tratar de acertar la alineación que Pep Guardiola decidirá para cada partido. Si os atrevéis podéis ganar un montón de sorpresas, y, además, cada semana, entradas para ver un partido de Liga en el Estadio. Esta temporada, ¡con más sorpresas!

Es muy sencillo, sólo tenéis que entrar en FCBJunior.cat y participar. Además, si invitáis a un amigo también tiene premio.



#### Actualiza tus datos

Si habéis cambiado de domicilio, si tenéis una dirección de correo electrónico nueva. etc. Aprovechad que comienza la temporada para ac-



tualizar vuestros datos de socio, y así podréis recibir puntualmente, de forma exclusiva e inmediata, la información sobre sorteos, promociones, fiestas y noticias de última hora. También podéis aprovechar para actualizar su fotografía del carnet de socio.

Conéctese a: FCBJunior.cat y podrá incluso adjuntar su fotografía.

### El banderín más antiguo

#### T Carles Santacana

El tesoro de este número de la REVISTA BARÇA no tiene ningún significado escondido, pero sí una fecha significativa. Es un banderín original de 1957, año de la inauguración del Camp Nou, con los colores azulgrana y el escudo vigente en aquel momento. Se ha incorporado recientemente al Museo, y es el más antiguo que se conserva en sus vitrinas. Los banderines, como señal de cortesía entre dos equipos, o como muestra de identificación del aficionado, es uno son objetos rituales más asociados al fútbol, mucho antes que el merchandising identificara con un club de fútbol todo tipo de objetos.





## SEAMOS LOS MEJORES, OTRA VEZ.

Turkish Airlines, la mejor aerolínea de Europa, desea al FC Barcelona una nueva temporada llena de éxitos.



unicef



OFFICIAL SPONSOR OF FC BARCELONA

